# التسذوق الفسنى

والسينما

تأليف د. مصطفى يعيى دكتوراة الفنون فى النقد الفنى أكاديمية الفنون بالقاهرة

. 

# بسماله الركي الركيم

« وقـل ربّ زدنى علمـاً »

صدق الله العظيم

\_ ٣ \_

**الإهداء** إلى ذكرى وَالدَىَّ . . .

\_ 0 \_

.

# فهرس الموضوعات

| r      |                                    | r          |
|--------|------------------------------------|------------|
| الصفحة | الموضــوع                          | ٢          |
|        | الفهـرس                            | - 1        |
| 111    | تمهيد                              | _ Y        |
| 14     | مقــدمة                            | - ۳        |
|        | البساب الأول                       |            |
|        | الفصــل الأول :                    |            |
|        |                                    |            |
| 19     | تعريف مفهوم التذوق الفنى           | <b>- £</b> |
| ٧٠     | تعريف المذوق                       | _ 0        |
| ٧٠     | السذوق العسام                      | _ ٦        |
| ٧٠     | ثورة الاتصالات والذوق العالمي      | - ٧        |
| 74     | بين النقد والتذوق الفني            | - ۸        |
| 40     | بين التذوق والاستمتاع والنقد       | - 9        |
| 41     | بين المتذوق والفنان                | -1•        |
|        | الفصـل الشاني :                    |            |
| -      |                                    |            |
| 41     | الإنسان والصورة                    | -11        |
| 11     | الصورة ظاهرة اجتماعية حضارية       | -17        |
| 44     | الصورة بين واقع الثبات وحلم الحركة | -14        |
| ٣0     | عرض الصور المتحركة                 | -18        |

| الصفحة | الموضوع                                                            | ٢    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------|
|        | الفصل الشالث:                                                      |      |
|        |                                                                    |      |
| ٤١     | النقد السينياثي                                                    | _10  |
| ٤٢     | مسئولية الناقد                                                     | _17  |
| ٤٣     | النقد الوصفى                                                       | _17  |
| ٤٤     | النقد التاريخي                                                     | -۱۸  |
| ٤٥     | النقد النظرى                                                       | -19  |
| ٤٥     | النقد الصحفي                                                       | _4.  |
| ٤٧٠    | الرقابة السينهائية                                                 | -41  |
| ٤٨     | رؤية جـ ديدة                                                       | _ 44 |
|        | الباب الثاني                                                       |      |
|        | الفصل الرابع :                                                     |      |
|        | السينها والفنون الأخرى                                             |      |
| ٥٣     | الشعر                                                              | _77  |
|        | المســرح                                                           | -75  |
| ٥٧     | السينهائي السينهائي                                                |      |
| ۰۸     | <ul> <li>الكاميرا القلم</li> </ul>                                 |      |
| ٥٩     | الروايــة                                                          | _40  |
| ٦٠     | — أهمية اللغمة                                                     |      |
| 71     | <ul> <li>بين النص المكتوب والمنطوق</li> </ul>                      |      |
| 74     | <ul> <li>السيناريو والحوار</li> </ul>                              |      |
| 77     | <ul> <li>بين القصة الأدبية والسيناريو والحوار السينهائي</li> </ul> |      |
| ٦٧     | · د. طه حسین ونجیب محفوظ والسینها                                  |      |
| \ \v_0 | السينها وأبحاث علم النفس                                           | 1    |

| الصفحة | الموضسوع                                                        | . ( | ÷ |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|---|
| vv     | الموسيقى                                                        | _٢٦ |   |
| ٧٨     | <ul> <li>السينها والموسيقي</li> </ul>                           |     |   |
| V4     | التشكيليون والمسرح والسينها                                     | _** |   |
| ٨٢     | <ul> <li>التشكيليون وحلم تسجيل الحركة</li> </ul>                |     |   |
|        | <ul> <li>الحركة بالفن المستقبلي وفن الخداع البصرى</li> </ul>    |     |   |
| ٨٢     | والتصوير الايقاعي                                               |     |   |
| ۸٦     | <ul> <li>السرياليون والسينها</li> </ul>                         |     |   |
| ۸۹     | التليف_زيون                                                     | -47 |   |
| ٩.     | <ul> <li>وسائل الاتصال ونقل الخبرة</li> </ul>                   |     |   |
| 41     | — بين الراديو والتليفزيون                                       |     |   |
| 94     | <ul> <li>الانتاج التليفزيوني والفنون الأخرى</li> </ul>          |     |   |
| 90     | <ul> <li>الاخراج التليفزيوني</li> </ul>                         |     |   |
| 90     | — الاستديو                                                      |     |   |
| 97     | — غرفة التحكم                                                   |     |   |
| 47     | — الفيدوتيب                                                     |     |   |
| ٩٨     | التليسينها                                                      |     |   |
| ٩٨     | — التزامين                                                      |     |   |
| ٩٨     | — العرض التليفزيوني وعلهاء النفس                                |     |   |
| ١٠٠    | — دور التليفزيون<br>                                            |     |   |
| 1.1    | <ul> <li>بين السينها والفيدو</li> </ul>                         |     |   |
|        | الفصسل الخسامس :                                                |     |   |
|        | ,                                                               |     |   |
| 1.0    | نهاذج نقدية تطبيقية                                             | _79 |   |
|        | <ul> <li>اسكندرية كهان وكهان وسينها المجاهدة الذهنية</li> </ul> |     |   |
| 1.4    | والاستبصار                                                      |     |   |

| الصفح | الموضوع                                                       | ٢   |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 117   | <ul> <li>الواقع المرموز في فيلم الأراجوز</li> </ul>           |     |
| 117   | <ul> <li>سينها لا تُكذب ولا تتجمل - في فيلم الهروب</li> </ul> |     |
| ۱۲۳   | <ul> <li>الحياة خارج إطار العصر _ في فيلم كابوريا</li> </ul>  |     |
| ۱۲۸   | <ul> <li>انتحار بائع الموت في فيلم شبكة الموت</li> </ul>      |     |
|       | <ul> <li>الامبراطور يغسل الأموال القذرة - في فيلم</li> </ul>  |     |
| ١٣٢   | الامبراطور                                                    |     |
|       | <ul> <li>رسالة إلى حسنى مبارك ـ تأخرت أربعة آلاف</li> </ul>   |     |
| 144   | سنة ـ في فيلم موعد مع الرئيس                                  |     |
| 121   | <ul> <li>فساد الامكنة والأزمنة في فيلم ليل وخونة</li> </ul>   |     |
| 127   | <ul> <li>الواقع الحالم في فيلم قلب الليل</li> </ul>           |     |
| 101   | <ul> <li>الثأر العام في فيلم كتيبة الاعدام</li> </ul>         |     |
| 109   | <ul> <li>فيروس الفساد في فيلم ولاد الأيه</li> </ul>           |     |
| 178   | <ul> <li>— هاملت يعود مصريا في بيت القاضي</li> </ul>          |     |
|       | <ul> <li>تـموت الأشـنجار وهي واقفـة في فيلم سواق</li> </ul>   |     |
| 178   | الأوتوبيس                                                     |     |
| 1 🗸 1 | <ul> <li>الايقاع الخريفي في فيلم العار</li> </ul>             |     |
| ۱۷٦   | <ul> <li>البطل الملحمى في ليلة القبض على فاطمة</li> </ul>     |     |
|       | — هـل الحضـارة أيـامها الأخــيرة ؟ في فيــلم                  |     |
| ۱۸۱   | آخر الرجال المحترمين                                          |     |
| 100   | بيان بأسماء النقاد السينمائيون                                | -4. |
| 771   | ثبت الإعبلام                                                  | -41 |
| 194   | الصور واللوحات                                                | _44 |
| 719   | فهرس الصور واللوحات                                           | _44 |
| 177   | المراجع العربية                                               | _42 |
| 40    | المراجع الأجنبية                                              | _40 |

#### تمهسد

نستعرض في هذا المؤلف مفهوم التذوق والذوق الفني وحالة الاستمتاع الفني وعلاقتها بالنقد ـ ودور المتذوق والفنان في العملية الابتكارية الابداعية ووظيفة الصورة المتشكلة الشابتة في حياة الانسان في الماضي البعيد والقريب وتأثيرها عليه عندما تحركت وتلونت وتكلمت في فن السينها وكيف أثرت وبهرت إنسان ذلك العصر . . ثم بعد ذلك بثت لداخل المنازل بإرسال حي مباشر أو مسجل عبر القارات من الفضاء الخارجي للكرة الأرضية لأجهزة التليفزيون . . بواسطة الأقهار الصناعية . . وعلاقة تلك الثورات التكنولوجية بثقافة وتذوق ورقى الفرد العادى . . في تزاوج متداخل مع إمكانيات فنون الشعر والرواية والمسرح والموسيقي والفنون التشكيلية وأيضا فنون الاذاعة المسموعة . . . وكيف استغل فن التليفزيون الوليد امكانيات جميع الفنون التي ظهرت قبله وخاصة فن المسرح والمسينها والزاديو . . في توجيه وإبهار وإسعاد وتثقيف إنسان عصرنا الحالي .

ودراستنا تلك لا نقصد بها نقل حرفية تقنية لفن السينها . بقدر البحث في نقاط الاتفاق والاختلاف بالمقارنة والتحليل بين إمكانيات فن السينها وباقى الفنون الأخرى مؤكدين على وحدة الفنون جميعها وتواصلها وتجانسها بهدف إرسال رسالة ما . . . إلى الإنسان المتلقى المتذوق . . بغرض التأثير فيه وجدانيا وثقافيا واجتهاعيا ونفسيا . . وإن تباينت أدوات كل فن .

ولأن إستيعاب محتوى الرسالة الفنية المرسلة للمتذوق يتوقف على مستوى مخزونه الثقافى الذاتى ومدى إدراكه لمبادىء الفنون والآداب الأخرى برؤيا شاملة ووجود لغة حوار مشتركة بينه وبين المحتوى المرسل .

نلاحظ تفاوت مستويات الإدراك التذوقي بين أفراد المجتمع الواحد لتفاوت حالتهم المزاجية والثقافية والنفسية . . . إلخ من جهة ، وعدم إلمامهم بالاطار العام لمبادىء الفنون المزاجية والثقافية والنفسية . . . إلخ من جهة ، وعدم إلمامهم بالاطار العام لمبادىء الفني الأخرى من جهة أخرى ، وبذلك تختفي الأرضية المشتركة المتحاور عليها بين العمل الفني والمتذوق ، ولأن حاليا حالة المداخلة حادثة بين الفنون فيها بينها كها في فنون المسرح والسينها والتليفزيون \_ فنرى تلك الفنون تستخدم امكانيات عدة فنون أخرى في توصيل رسالتها التعبيرية الفنية للمتذوق \_ ولكن بلغتها الخاصة . مؤثرة في حاستي البصر والسمع في آن واحد وبتكنيك حرفي متقدم في مواكبة مع مجريات العصر الحديث .

نتعرض فى الباب الأول لمفهوم التذوق الفنى وعلاقته بالحكم الجهالى ودوره فى نشوء حالة التجانس العاطفى والتوحد الاجتهاعى عن طريق الفن مع طرح تعريف للذوق وعلاقة ثورة الاتصالات العالمية فى تكوين الذوق العام العالمي وانتشاره .

وندرك أهمية الروح الابتكارية لدى الفنان المبدع وأهمية إتيانه بفن جديد ذى شخصية منفردة ومرتبطا بمناخه القومى والاجتهاعى . . فى اطار منسجم مع الاصالة والمعاصرة متعرضين لعلاقة النقد بالتذوق الفنى \_ ومراحل تحول المتذوق الى مستمتع ثم إلى ناقد من خلال ضوابط فنية واكايمية وحرفية معينة .

ونناقش نقاط الاتفاق والاختلاف بين المتذوق أثناء استمتاعه بالعمل الفني والفنان لحظة إبداعه لهذا العمل.

ونتناول علاقة الإنسان بالصورة منذ العصور البدائية الحجرية حتى تحضره عندما هداه الله الى الزراعة والنار وبدأ حياة الاستقرار بجوار مصادر المياه وتحول إلى منتج لغذائه بعد ما كان مستهلكا للغذاء فقط . . مرورا بالحضارات القديمة ودور الصورة في تأكيد الانتهاء الاجتهاعي الحضارى بها سواء كانت جدارية ملونة أو منقوشة على الجدران أو محفورة على أسلحة الحرب والقنص أو تزين أدواته الاستعمالية أو داخل مقابره الحجرية . فنراه يحاول تثبيت اللحظات السعيدة في حياته ولو رمزيا داخل اطار مرسوم حالما بتسجيل لحظة ما في ديمومة حركة الأشياء ـ تلك الحركة التي تنتهي ـ بانتهاء زمنها المتغير . . . حتى يصل الإنسان الى عصور النهضة الأوربية وتنتشر الصور الثابتة الزيتية الصغيرة القابلة للامتلاك والنقل ويهتم بها الامراء والملوك والحكام . . . وتظهر الكاميرا الفتوغرافية الضوئية . . . ذات الصور الواقعية برؤيا تسجيلية . . .

وهكذا يلتقى فن التصوير الفتوغرافى برؤية تسجيلية مع فنون التصوير الزيتى والرسم برؤيا تعبيرية فنية فى التعبير ورصد الواقع المرئى تارة والخيالى المستقبلى تارة أخرى . ولكنها لم ينتقلا إلى مرحلة عرض حركة الشيء المتحرك فى استمرارية تضاهى حركته الفعلية الحقيقية فى الحياة \_ أو ما يعرف بتخزين الحركة وإعادة عرضها مرة أخرى \_ وذلك كان طموح إنسان الثلث الأول من القرن العشرين .

وينجح الإنسان ممثلا في جهود علياء ومفكرين ومهندسين في تحقيق حلمه بتسجيل حركة الأشياء على شريط فيلميَّ ثم تحميضه وإعادة عرضه بواسطة جهاز عرض سينهائى تبدو هذه الأشياء متحركة أمام المشاهدين . . مستغلا خاصية بقاء أثر الصورة المرئية على شبكية العين البشرية لفترة وجيزة حتى تأتى صورة أخرى ويمتزج الأثر مع الأصل مكونا وهما باستمرار الحركة . واستخدمت تقنية في صناعة آلة التصوير وأيضا العرض .

متناولين النقد السينهائي وأساليبه وتاريخه في العالم ومصر من نقد وصفى إلى تاريخي ثم نظرى إلى صحفى والآراء الجديدة في ذلك ودور جهاز الرقابة السينهائية في تحديد إطار ما للعمل السينهائي . . وتأثير العرض السينهائي في المشاهدين وكيفية مدهم بوهم جزئي لواقهعم وأحلامهم وآلمهم ومخاوفهم . .

أما الباب الثانى: فنستعرض علاقة السينيا بكل الفنون فى دراسة مبسطة مقارنة ثم ظهور مهنة السينيائى والمخرج المقابل للرسام والمؤلف متناولين بالمقارنة والقياس علاقة السينيا بفنون الشعر والمسرح والرواية فى دراسة لعلاقة النص المكتوب والمنطوق ودور السيناريو والحوار فى السينيا والمسرح وإمكانية تعديل القصة الأدبية الأصلية عندما تتحول إلى لغة السينيا.

متناولين علاقة فن السينها بأبحاث علم النفس منذ فتح هذا الباب وولج اليه السينهائيون وكتاب الدراما وأثر ذلك على المتذوق السينهائي .

وندرك علاقة الموسيقى بفنون المسرح الإغريقى القديم ثم السينها عندما نطقت وما تضيفه من شاعرية وبعد درامي على أحداث الفيلم .

متناولين علاقة التشكيليين بالمسرح والسينها ودور المخرجين الرسامين في السينها العالمية والمصرية وكيف حلموا بتسجيل الحركة منذ بدأ التأثيريون في تسجيل تأثير تغير الإضاءة على الشيء الثابت وعلاقته بمظهره الخارجي . مرورا بالمستقبليين وفناني الخداع البصرى والتصوير الايقاعي ثم فناني السريالية وكيف تأثرت السينها بهم وتأثروا بها في تناول اللاشعور والاحلام واملاءات الخيال والرموز الايحائية داخل أعهاهم الفنية سواء اللوحات التشكيلية أو الافلام السينهائية .

وأخيرا يولد بعد الحرب العالمية الثانية فن جديد خرج من عباءة السينها وله قرابة روحية بالمسرح والراديو عرف بالتليفزيون .

فنراه يملك كل امكانيات الفنون السابقة برؤيا عصرية مستغلا تقنية القرن العشرين من أقهار صناعية تجوب الفضاء الخارجي وهوائيات متطورة وغيرها في بث التسلية والتعليم

ونقـل الخبرة والإعلام والإعلان والتوعية والاقتصاد والسياسة والثقافة والرياضة والآداب والفنون فى بث مباشر حى وقت حدوثه فى امكانية لم تتح لفن من قبله ـ نتناول ذلك فى دراسة مقـارنة مبسطة بينه وبين فنون السينها والمسرح والراديو وفى تناول للتأثير النفسى والتربوى والاخلاقى والتعليمى التذوقى على المشاهدين له ، ودوره الفعال الايجابى ونواحى القصور فى ذلك الجهاز وعلاقته بفن السينها وأيضا علاقة السينها بالفيديو وكيف تم التزاوج الفنى والتجارى بينهها . . فى مسح شامل لعلاقة فن السينها بالفنون الأخرى .

ثم نتناول فى الفصل الخامس تطبيقات نقدية لبعض الافلام المصرية الحاملة لرسالة فنية ذات تأثير قوى على المشاهد والمتضمنة لقيم فنية عالية مؤثرة ومتأثرة بواقع الإنسان المصرى ومعبرة ومناقشة لواقعه المعاش .

ونستعرض أسهاء نقاد الفن السينهائي في مصر . تميهدا لاصدار تاريخ موثق لكل ناقد مستقبلا . عارضين في ذلك المؤلف بعض الصور واللوحات التي تشير لما بداخل المؤلف من آراء ومناقشات واتجاهات ومدارس فنية .

وأخيرا أود أن أسجل شكرى لكل من شجعنى على اخراج هذا العمل من الاصدقاء والنرملاء . . . ومن تعاون معى فى الطباعة والنسخ والمراجعة النحوية واخراج الصور الفتوغرافية . . . ومن أمدنى بالنشرات والمعلومات التوثيقية بمركز الثقافة السينهائية .

وبعد الانتهاء من هذا المؤلف بحمد الله . . . فهازال الباب مفتوحا لمن يضيف اليه . . . أو يعرض وجهة نظره أو رؤياه المختلفة في سبيل الوصول إلى الصورة الاقرب إلى الكهال في مجال التذوق الفنى وعلاقته بالفن السينهائي . . . وإلى لقاء في طبعات قادمة أن شاء الله .

وبالله التوفيـق . . .

د. مصطفی یحبی یولیو ۱۹۹۰ م ـ القاهرة ـ المعادی الجدیدة

الباب الأول :

۱ - تعريف مفهوم التذوق الفنى .

۲ - تعريف الذوق .

۳ - الذوق العام .

٤ - ثورة الاتصالات والذوق العالمي .

٥ - بين النقد والتذوق الفني .

۲ - بين التذوق والاستمتاع والنقد .

۷ - بين المتذوق والفنان .

*,* 

هناك علاقة بين التذوق والنقد الفنى من جهة وأيضا بين التذوق والفنان المبدع من جهة أخرى .

## ١ - تعريف مفهوم التذوق الفني :

يقول فولتير في (قاموسه الفلسفي ): (لا يكفى أن ندرك جمال العمل الفنى ونتعرف عليه . بل يجب أن نحس بهذا الجمال ونتأثر به . ولا يكفى أن نحس به ونتأثر به بطريقة مبهمة بل يجب أن نتبين كافة عناصره . وبسرعة ) .

ويقول الفنان التشكيلي ديلا كرواة في (كتاباته ): (ربها كان التذوق نادرا ندرة الجمال. وهو الذي يجعلنا نحدس الجمال. حيث يوجد. وهو الذي يجعل كبار الفنانين الذين وهبوا القدرة على الأبداع الفني يهتدون اليه ).

وبمعنى آخر: التذوق هو عملية اتصال وتواصل بين أعمال الفنان وبين المتذوق أو المستمتع بها والمتفاعل معها برؤيا تأملية. وأيضا هناك تواصل فى اتجاه عكسى نتيجة لرد فعل الجمهور واستجابته لأعمال الفنان. وبذلك نرى أن عملية التذوق الفنى ذات اتجاه مزدوج بين الفنان وأعماله من جهة وبين المتذوق واستجابته لها من جهة أخرى.

فهى عملية تبادل وجدانى وفكرى ونفسى لها صفة الترابط الاجتهاعى التى هى من أهم وظائف الفن ودوره فى توحيد أفكار ومشاعر وأحاسيس أفراد المجتمع . وإذا كان (شلر) . اعتبر أفعال الحب والطاعة والاحترام اتصالات اجتهاعية فى جميعها فإن (التأمل الجهالى) وهو شرط لعملية التذوق \_ هو فى حقيقته فعل اجتهاعى - وأكد هذا الرأى (كانت) . عندما ربط بين الحكم الجهالى الذوقى والاطار الكلى الصورى لأنه رأى صفة مشتركة بين الجمهور . . . فالعمل الفنى المتأمل يقوم بتوحيد الجهاعة المتفاعلة معه منشأ توافق بينهم فى تداخل وترابط وجدانى له صفة التهاسك الاجتهاعى ، وندرك ذلك التجانس العاطفى بين الجمهور المستمع لحفلة موسيقية أو مسرحية عندما يحزن جميعه أو يفرح جميعه وهكذا حتى فى الندوات الشعرية والأدبية يتم الترابط الوجدانى بين جمهور الحاضرين .

ونلاحظ أن عملية التذوق الفني لا تتم على مستوى واحد من النجاح . بل تأتى عادة على مستويات متفاوتة نتيجة لتفاوت ثقافة المتذوقين وحالتهم المزاجية والنفسية

والاجتماعية والبيئية . حيث لابد من وجود لغة حوار مشتركة ( راقية ) يفهمها المتلقى للعمل الفني حتى يتم التواصل بينهما ( الفنان وعمله باتجاه المتذوق) بدون غموض أو لبس بينهما .

#### ٢ \_ تعريف الذوق:

إننا عندما نحاول وصف شخص ( بالذوق ) فإننا نعنى أنه استطاع التخلص من شتى الأذواق المسيطرة عليه - أى أصبح ذوقه محايدا مطلقا . طبقا للمعايير الجهالية السائدة أي استطاع التحول بعيدا عن جزئيته الفنية الشخصية برؤية كلية شاملة محايدة باتجاه العمل الفني - بحيث يتقبل كل ما هو جديد وجمالي وأصيل متخلصا من الأذواق القديمة والأساليب المتعارف عليها . أو بمعنى آخر هو المقدرة على الأحساس بالعمل الفنى والانتاج الذهني واكتشاف سهات الجهال أو النقص فيه .

### ٣ \_ الـذوق العام:

يذكر فولتير . في مقال له عن الشعر الملحمي (يقول البعض لا يوجد جمال يمكن أن تتذوقه كل الأمم وتعجب به ؟ . والجواب هو أن نهاذج هذا الجهال موجودة وعديدة ، بلا أدنى شك لكن رغم الاتفاق العام على هذا الرأى - تتدخل عادات كل شعب من الشعـوب . وتكـون ذوقا خاصا به ـ ولكن بلاد أوربا اعتادت النظر الى مؤلفات جيرانها وعاداتهم نظرة متعالية وسطحية بغرض السخرية منهم ـ لو عدلت تلك النظرة بهدف الاستفادة . بدلا من أن يحتقر بعضها البعض الآخر . نشأ عن هذا التبادل شيء نسميه الذوق العام . الذي نبحث عنه بلا جدوي . . . ) .

هكذا شخص فولتير الحالة المزاجية وعادات الشعوب وأثرها في تكوين المزاج الخاص بكل أمة وكيف يلعب التكوين النفسى دورا هاما في تكوين ذوقها الخاص . وذلك واضح في ( النكتة ) أو الطرفة بكل شعب فما يضحك الأوربي ينظر له العربي في استغراب والعكس صحيح ، وذلك له أسبابه التذوقية والنفسية والاجتهاعية والدينية والثقافية .

# ٤ ـ ثورة الاتصالات والذوق العالمي :

وحديثا بعد ثورة الاتصالات التكنولوجية تحول العالم الى قرية صغيرة إعلاميا بواسطة -أجهزة التلكس والأقمار الصناعية التي تبت الأحداث بثا مباشرا حيا الى العديد من الدول محطمة حواجز الحدود السياسية ناقلة ثقافة ونمط حياة الأخرين من مساكن وملابس وأزياء وموديلات سيارات وأصناف الطعام . . . إلخ في رؤيا تثقيفية تذوقية ـ فأصبح المواطن

داخل منزله مطلعا على ما يحدث فى أغلب مناطق الكرة الأرضية ، وما ينعكس من ذلك على تكوينه الثقافي والتذوقي ـ حيث كانت الحدود فى الماضى مغلقة وبعض الدول أو التكتلات السياسية تعمل على تغييب وعى مواطنيها ثقافيا وتذوقيا وإعلاميا . ولكن بتلك الثورة الاعلامية ثارت العديد من الشعوب ورفضت القيود والشعارات الزائفة التى جعلتها تعيش خارج أطار الزمن وتتخلف عن ركب المدنية والرفاهية ومازلت تلك التحولات حادثة فى بلدان أوربا الشرقية من ثورات فى رومانيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر وحتى فى الاتحاد السوفييتي نفسه . فى نهاية سنة ١٩٨٩ ميلاديا ومطلع ١٩٩٠ . ومازالت الثورة الاعلامية فى بحال السينها ثم الارسال التليفزيوني والاذاعي أحد أهم أسباب يقظة هذه الشعوب على واقعها المتخلف . . . والاحساس بالهوة التي وقعت فيها ـ وعلى مستوى آخر نجد أن وسائل واقعها المتخلف . . . والاحساس بالهوة التي وقعت فيها ـ وعلى مستوى آخر نجد أن وسائل ففي ظل الانفتاح الاعلامي أصبح معلوما لدى الدول الأقل تقدما أن هذا المنتج سواء ملابس أو أدوات منزلية لعام ١٩٨٨ مثلا فيصدر لهم في نفس العام . . وليس بعدها ـ أى ملابس أو أدوات منزلية لعام ١٩٨٨ مثلا فيصدر لهم في نفس العام . . وليس بعدها ـ أى أصبحت الشعوب لديها وعى إعلاني بالطراز الفني الصناعي (الموديل الصناعي) الحديث . . حيث كان في الماضي غير معلوم لبعض الشعوب لوجود حواجز .

ومن المؤكد أن المعتقد الدينى والعرف والعادات والتقاليد ـ وأيضا البيئة المناخية والتضاريسية تؤثر بشكل حيوى وفعال فى تكوين المزاج النفسى لكل أمة من الأمم وبالتالى تؤثر فى مطالبها للحياة وحاجاتها المباشرة . . متوائمة مع مخزونها الحضارى البعيد والقريب وحظها من الثقافة المعاصرة والعلم الحديث . . مكونة تلك المؤثرات والتغيرات ذوق المواطن ومن مجموع المواطنين يتكون ذوق عام للأمة الواحدة حاملا لنسيجها الاجتهاعى المتجانس كها أن هناك رأيا عاما يقيسه الخبراء ويضع فى الاعتبار عند طرح القضايا السياسية والاقتصادية الهامة ـ يوجد ذوق عام . . . يدرس من قبل فئات عديدة من مستوردين للمنتجات ومصدرين ومنتجين محليين وعالمين . ذلك فى مجال فن التجارة .

أما في مجال الثقافة والأداب والفنون فالأمر يختلف .

فالفنان المبدع هو متذوق حساس وحامل لذوق بيئته برؤيا ابتكارية متجددة دائها ولكن هناك بعض الكتاب والفنانين يراعون ذوق المتلقى أثناء ابداعهم الفنى ـ وآخرون لا يهتموا بذلك .

فالفريق الأول يعمل على إرضاء الجمهور ويأتى بفن يتفق والمعايير والانهاط السائدة في زمانه وبذلك يقع في هوة المشابهة والتكرار وعدم الابتكار ـ متصورا نجاحه بإرضاء الجمهور . ولكن نفس الجمهور بعد فترة ما ينفض سرعان عن أعهالهم . . لأن الجهاهير

يمكن أن تنخدع بعض الوقت وليس كل الوقت . . وأيضا النفس البشرية تواقة للتغير والتطوير والارتقاء والسمو إلى الجديد دائما في تواكب مع ديمومة تغير الحياة الإنسانية .

أما الآخرون الذين لا يفكرون في ارضاء الجمهور فيأتي انتاجهم مبتكرا جريئا نافذا ومحركا لركام الصمت وملل التكرار في حياة الناس . وبطبيعة الحال كل جديد له مؤيد ومعارض . . . ولكن دائيا العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة في حالة توفر ضهانات النقد الجيد الواعي النزيه . فعارض الجمهور اللوحات التشكيلية التأثيرية فنرى لوحة الفنان ( ادوارد مانيه ١٨٣٢ ـ ١٨٨٣ ) أولمبيا ، أثارت النقد والسخط فاضطر وزير الثقافة الفرنسي لتعيين حرس خاص لحمايتها من عدوان بعض المشاهدين . وحاليا هي من أهم مقتنيات متحف اللوفر ويفخر بها الفرنسيون .

وفى صالبون الخريف سنة ١٩٠٣ بباريس ـ هوجمت لوحات ماتيس ـ ديران ـ فلامنك ـ رووة ـ دوفى ـ ماركيه ـ فان دونجن ـ وأطلق على قاعتهم قفص الوحوش على سبيل التهكم والسخرية والتصق بهم هذا الاسم ( الوحشية ) وبعد ذلك حمل لواء هذه الحركة الفنية التي بشرت بفن القرن العشرين والمدارس التي تلتها الفنان هنرى ماتيس ( ١٩٥٤ ـ ١٩٥٤ ) .

وأقام بيكاسو أول معرض له بباريس سنة ١٩٠١ وهوجم من النقاد وأتهم بالضعف والتقليد الفنى ولكن تلك المعارضة النقدية لم تنل من ابداعه المبتكر وسريعاً تحول لنهر هادر في مراحله الفنية المتعددة ولهث وراء رؤيا المعاصرة المتجددة النقاد والجمهور معا . حاويا إبداع الفن التشكيلي في القرن العشرين داخل أعماله الفنية .

ويقبض على الفنان التشكيلي عبد الهادى الجزار ( 1970 - 1977 ) عندما عرض لوحة ( الجوع ) سنة 1929 ومعه مؤسس جماعة الفن المعاصر بمصر حسين يوسف أمين . . . وذلك لوضوح مضمونها الثورى ولأنها تناقش المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب في ظل الاحتلال ومعاونيه . ويصدم الجمهور في مسرحية ( المغنية الصلعاء ) تأليف أوجين يونسكو . لأنه انتظر لنهاية العرض ولم ير مغنية صلعاء . . .

فالفنان الجرىء الثورى المبتكر الواعى والمدرك لمسئوليته برؤياه الشخصية الأصيلة ونظرته الشمولية التى لها الصفة التعبيرية لهموم وآمال مجتمع عصره هو دائما محرك الفنون والمعارف الثقافية الى الرقى والتعلور . . . يساعده الناقد الفنى المتخصص الملتزم الحساس . في سنبر أغوار الأعهال الفنية واستبيان مناطق الجهال فيها وصولا الى تفهم الجمهور لها وتذوقها .

#### ٥ \_ بين النقد والتذوق الفني:

يعرف فولتير الناقد ( إن الناقد الممتاز فنان لديه كثير من العلم والذوق . ولا يعرف الحسد . أو تعرف الأراء المسبقة السبيل الى نفسه ) .

فالنقد له مسئولية مثالية في تنوير الرأى العام وعدم إصابة جموع المتلقين بالتغييب الثقافي بالمشاركة في إيصال الثقافة العامة والخاصة لهم عن طريق التفسير الفني تارة والتقدير والحكم الجالي تارة أخرى .

فعملية التفسير تأتى بتبسيط مفرادت العمل الفنى وشرح ما استغلق على الجمهور ادراكه والاشارة اليه \_ وليس المقصود السرد النمطى وتكرار ما عرض أو سمع أو كتب . بافتراض تسطيح فكر المتلقى . بل يأتى هذا بعيدا عن الوصايا الفكرية وافتراض ضحالة فهم الأخرين . بل يترك الناقد الحرية للمتلقى في التفاعل مع العمل الفنى طبقا لمفاهيمه وادراكه الذاتى مع التوقف معه في محطات العمل الفنى الرئيسية فقط .

أما الشق الآخر من وظيفة النقد فهو تقييم العمل الفنى وإصدار الحكم عليه جاليا ـ طبقا للمعايير والأسس الفنية الجهالية المتعارف عليها لكل نوع من الفنون متناولا المحيط الخارجي المكانى والزمانى والنفسى للعمل الفنى ، وأيضا بنيوية ومضمون العمل الفنى من داخله . بهدف الارتقاء بالذوق الفنى العام للجمهور وللخاصة أيضا . وتنمية موهبة أو ملكة الذوق لديهم ؛ بتوضيح نقاط القوة والمثالية الجهالية وأيضا مشيرا الى نقاط الضعف . أو تدنى المستوى الجهالى أو الحرفى أو الادائى أو اللغوى فى بناء العمل الفنى ، وكشف حالات السطو أو الاقتباس والتأثير الفنى أن وجدت .

ويقول الناقد الفرنسى ( سانت بوف ) ( ان عمل أى مبدع لا يفسر إلا بحياته ) ورفع شعار لتفسير أعال الفنان بـ ( عود الى الإنسان ) ، وبذلك تعم الفائدة المرجوة من النقد على جمهور المتذوقين وأيضا على الفنان المنتج فيسعى الى تطوير أسلوبه أو تعديل رؤياه طبقا لما يتلقاه من صدى نقدى منهجى هادف . وبذلك يشيد النقد جسورا متينة بين الفنون الراقية والمجتمع .

فالآراء المعلنة من النقاد تساعد على تكوين رأى عام تذوقى لدى الآخرين ـ وتساعد المتلقى على الاقبال على العمل الجيد واختيار الافضل ، حتى لو تعارض ذلك الرأى النقدى مع بعض أذواق الناس .

وكما أن هناك النقد المبسط لعامة الناس في الصحف اليومية والمجلات الاسبوعية

نجـد هنـاك نقدا موجها الى خاصة المثقفين فى الدوريات الشهرية أو النصف شهرية أو الفصلية . وأيضا ما تحويه الكتب المؤلفة الحاوية للرؤيا والنظريات النقدية فى مواكبة لتطورا الثقافة العالمة .

تكلمنا عن وظيفة النقد بشكل عام وهناك علاقة بينه وبين التذوق فلابد للناقد أن يكون متذوقا راقيا للأعمال الفنية ، تلك واحدة ، أما الثانية فلديه مقدرة مخاطبة جمهور المتذوقين برؤية نقدية متحولا لمصباح متحرك باتجاه نقاط محددة داخل بناء العمل الفنى ليكشف غموضها للمتلقى وأيضا جماليتها مستعينا بمناهج النقد المتعددة وأساليبه النظرية والمنهجية والتطبيقية ، موظفا تلك الامكانيات في اضاءة العمل الفني أمام الجمهور .

فقد انتهى زمن الناقد المتسرع ذى الرؤيا الانطباعية التلقائية المسطحة المتأثر بانفعالاته الشخصية ، ودعاة ( الفن انفعال ) \_ فالنقد انفعال ؛ لما تحمل تلك النظرة من هواجس وأمراض الناقد النفسية التى يصدرها داخل العمل الفنى المنقود . . ويزيد العمل غموضاً وتشويها .

وأتى زمن الناقد الباحث المتذوق المبدع فى الرؤية الفنية المرهفة المالك لأدواته النقدية المعاصرة مفسرا وموضحا ومضيئا للجوانب الجهالية فى العمل الفنى ، واعلان ذلك للعامة والخاصة من الجمهور ، متخطيا حدود شخصيته الذاتية الى أفراد المجتمع من حوله حاملا لمسئوليت الثقافية الاعلامية مساعدا فى بناء وجدان الفرد والجهاعة . . . والرقى والسمو بمشاعرهم مؤكدا على جانب الاستمتاع الجهالى لدى المتلقى .

وقد نادى فولتير بأهمية المتعة الجمالية . . . في مواجهة سيطرة القواعد والمعايير الثابتة مثل النزعة المثالية الاخلاقية في الفنون ـ وقال ( لابد للاحتكام الى الذوق في الاعمال الفنية والموسيقى والشعر والرسم ومن يحكم عليها من خلال القواعد فقط يصدر أحكاما خاطئة ) .

أما المتذوق المتلقى أو المستمتع فهو ذاتى التفاعل لا يتعدى قبوله أو رفضه للعمل الفنى أبعاده الفردية ؛ فليست له صفة اعلان الأحكام الجهالية على الأعهال الفنية لأن عملية تذوقه للعمل الفنى تشويها الذاتية النفسية والمزاجية الانطباعية والخلفية الاجتهاعية البيئية ومخزونه الثقافي ورواسب ذوقه القديم . وربها لم تتوفر لديه لغة حوار راقية ينقل بها معنى الرسالة الجهالية التي يرسلها العمل الفنى .

فعندما لا تروق له لوحات في المعرض التشكيلي يغادره ، وإن لم يتفاعل مع دراما المسرحية يقفل عائدا لمنزله ، ويرد الرواية الى مكتبته لضعفها مثلا .

أما الناقد فهو شخصية محايدة فنيا تخلص من تلك النوازع الذاتية ولديه أدواته النقدية الاكاديمية الفنية طبقا لأسس ومعايير شبه ثابتة لزمانه ؛ فهو لا ينسحب من قاعة المعرض أو المسرح . بل يناقش نقاط الضعف والقوة ويوضحها ويعلنها على الجمهور . ومنتج العمل الفنى في وسائل الاعلام . . . بل يشير الى الحلول الملائمة أيضا . . . فهو يهارس التقييم بالمقارنة والقياس والتحليل لمفردات العمل الفنى بقصد دراسته منهجيا ونظريا وتطبيقيا . فنراه جامعا بين صفات القاضى والموجه الثقافي والتربوى في آن واحد إن صح التشبيه .

وأخيرا فإن الناقد أو الكاتب له دور إيجابي في تذوق أعمال الآخرين . أما دور المتلقى فهو غالبا سلبي ذاتي تشوبه الانطباعية الذاتية .

#### ٦ \_ بين التذوق والاستمتاع والنقد :

يرى المتلقى العمل الفنى أو يسمعه أو الاثنان معا . . فيعجب به ويعيش لحظات المدماج فنى يمتزج فيها الشعور مع اللاشعور لديه . . ويعيش لحظات بها سمو ورقى وجدانى محاولا استحضار الصور الذهنية التى ذكرها الشاعر أو المؤلف منتقلا لا شعوريا الى بيئة العمل الفنى الزمانية والمكانية ، وأيضا يحاول المرور بتجربة الفنان الحرفية والسير على دربه فى معاناته الابداعية لهذا العمل . سواء كان لوحة أو قصيدة أو رواية . . إلخ . ومن جهة أخرى يقدر ويحترم الجهد الابداعى المبذول فى اخراج هذا العمل الفنى ويراه برؤيا شمولية ككل لا يتجزأ وله مفرداته ، وأيضا ينتابه الإحساس بالثقة بالنفس والشعور بالرضا والترابط الاجتماعى بين الفنان المنتج وبين جمهور المتذوقين الذين يشاركونه نفس بالاحساس .

وإذا وجد المتلقى نفسه بعد تلك المرحلة لديه الرغبة فى ( العودة ) الى تلك التجربة الجهالية مرة أو مرات \_ بأن يحضر نفس العرض المسرحى مرة أخرى أو يقتنى ديوان الشاعر الذى سمعه فى ندوة شعرية \_ ويعيد قراءة القصة الأدبية أو يذهب لمعرض الفنون التشكيلية عدة مرات . . يكون المتذوق وصل الى حالة ( الاستمتاع ) الفنى . وهى حالة راقية من التذوق . . . وفى تلك المرحلة يدرك جماليات وأحاسيس لم يخبرها فى المرة الأولى ويكتشف أطرا وأساليب وعلاقات فنية لم يرها من قبل فى نفس العمل الفنى ذاته .

والعمل الفنى فى الواقع المادى لم يتغير منذ أبدعه الفنان وعرض على الآخرين . ولكنه به خفايا وأسرار لا يكتشفها ويتمتع بها إلا القليل وهم مالكو حاسة الذوق أو ملكة الذوق الفنى ، فالذى يطرأ عليه التغير هو المتذوق المستمتع نتيجة لنمو ثقافته وشحذ إدراكه الفنى وتطور نظرته الجمالية فيتفاعل ويرى أشياء جديدة فى العمل الفنى فى كل مرة ( يعاود )

التفاعل مع نفس العمل ونراه يتملك المقدرة التذوقية الاستمتاعية بأن يقف على عتبة الإحساس الجالي بسهولة بمجرد تأمله لهذا العمل الفني .

وتلك نسميها بمرحلة الاستمتاع الفنى . فكل متذوق له لوحته المفضلة التى يتعايش معها أو روايته ومقطوعته الموسيقية وأيضا مسرحيته أو فيلمه السينهائى أو التليفزيونى الذى يسافر معهم فى عوالم خاصة به ، ومع تغير تكوينه المزاجى والثقافى تتغير موضوعاته الجمالية الاستمتاعية بطبيعة تطور الإنسان والفنون وديمومة العصر الذى نحيا فيه .

ونأتى للمرحلة الثالثة والأخيرة وهى بعد التلقى والتذوق ثم الاستمتاع ونقصد بها النقد ؛ أى عندما يجد المستمتع له رأى خاصا فى العمل الفنى طبقا للأسس والمعايير الفنية النقدية السائدة . وبعد امتلاك أدوات النقد المنهجية الاكاديمية - ولغة الاتصال الراقية المبسطة ويعبر عن رأيه فى وسائل الاعلام . مصدرا أحكاما جمالية عن العمل الفنى مرشدا ومضيئا نقاط معينة فى ذلك العمل الى الأخرين يكون قد تحول من متذوق الى مستمتع ثم ناقد .

#### ٧ \_ بن التذوق والفنان:

وكما أن هناك علاقة وطيدة بين النقد والتذوق والاستمتاع الفنى أيضا نجِد علاقة بين المتذوق والفنان من جهة أخرى فهما يتفقان في حالات ويختلفان في الأخرى .

ومن المعروف أن العوامل الرئيسية للابداع المبتكر كها حددها (جيلفورد Guilford ) (۱) هي ( الأصالة ـ الطلاقة ـ المرونة ) . ليس في العلم والاختراع بل في الفنون أيضا .

فالابتكار لدى الفنان فى لحظة الابداع لا يعرف قيودا . . . بينها لدى المتذوق مقيد فالفنان له مطلق الحرية أثناء ممارسة ابداعه فى سبيل ايجاد المعادل الموضوعي لإحساسه الفنى عققا القوة التعبيرية المميزة داخل بنائه الفنى ، فهو يختار موضوعه الشعرى وينظمه كها يحلو له سابحا فى بحور القوافي والاوزان والتفعيلات . والمتذوق له حرية المعايشة والاستمتاع الفنى بهذا الشعر داخل تلك البحور والقوافي والاوزان التى ابدعها الشاعر الفنان .

وما يقال في الشعر ينطبق على القصة واللوحة والمسرحية والمقطوعة الموسيقية . . .

Guilford, j.p: Creative Abilities in the Arts, psychol Rev. 1951, 64, (1) 110 — 118.

إلخ . في اختيار الموضوع الفنى والأسلوب والخامة والاطار وعلاقة مفرداته ببنائية شكله الفنى وصولا لقوته التعبيرية .

وبذلك ندرك الاختلاف بين المتذوق والفنان ( الابتكار المطلق للفنان والابتكار المقيد للمتذوق المستمتع ) .

#### ولكنها يتفقان في ثلاث حالات:

★ الحالة العقلية المتكاملة التي تجمع بين الشعور واللا شعور في آن واحد . فهي تجيء للفنان أثناء اندماجه في إبداع عمله الفني . وأقل منها نسبيا تجيء للمستمتع أثناء عاولة السير على درب الفنان في إبداعه لهذا العمل ، بأن ينتقل لا شعوريا لبيئة العمل الفنى الزمانية والمكانية محاولا معايشة أحاسيس وتجربة الفنان . . .

وقال عنها الفليسوف العربي ( الغزالي ) انها حالة من النوم النشيط . . :

وقال عنها ( باش Barch ، جروس Gross ) انها حالة من التعاطف الرمزى أو التقمص الوجداني من المتذوق تجاه العمل الفني .

- ★ والنظرة الشمولية للعمل الفنى بحيث لا يري من العمل الفنى الجزء دون الكل بل يدرك ويحس بقيمة العمل كبناء فنى شامل البناء ، فلا يرى من اللوحة الفنية خطوطا منفصلة عن الألوان . . . بل يراها عملا فنيا من خلال مفردات عناصرها بشكل شمولى .
- ★ وأخيرا هناك العائد النفسى من اتزان وثقة فى النفس تعود على الفنان . وأيضا على المتذوق عندما يعيش تجربة الفنان ويحاول المرور على درب انتاجه الفنى فيتم الترابط الفكرى والاجتماعى والثقافى بين الطرفين : الفنان متمثلا فى عمله والجمهور متمثلا فى المتذوق . وما يتم من صلة وتواصل بينهما بها يعود بالفائدة على الطرفين مؤكدا على الجماعية الفنون ، ومن المعروف أنه لا يوجد فن بدون جمهور .

وعادة يقوم الفنان أثناء إبداعه لعمله بعملية تذوق ونقد لعمله في آن واحد ومن فترة لأخرى ، ولكن هناك نمط من الفنانين لحظة الإبداع تأتى فجأة مثل الميلاد الجديد فيندفع كالمحموم في بداية عمله والانتهاء منه في مرحلة متصلة مستمرة . ويكون ذلك الفنان بدون أن يدرى يعانى من مظاهر الميلاد الفنية ( المخاض ) وكان قبل ذلك قد استوعب وهضم و ( (خصب ) بمؤثرات البيئة والمناخ الاجتهاعي والسياسي والتجارب النفسية وعندما يفقد اتزانه النفسي يلجأ لأسلوب يعينه على تحقيق هذا الاتزان في مجاله فيعرض موقفه أو قضيته

في قصيدة أو لوحة أو قصة أو مسرحية . . وبعد الانتهاء يعود له اتزانه النفسى ، ولابد من وجود عامل ( المحافظة على الاتجاه ) حتى لا يتوزع اهتهامه لعدة موضوعات فرعية .

وهناك نمط آخر من الفنانين نلاحظ إبداعه مشروع بناء جزء فوق الأخر بهدوء وعقلانية هندسية حتى ينتهى من عمله الفنى الإبداعى بعيدا عن لحظة الميلاد لدى الآخرين.

هذا وقد تعرضنا لتعريف مفهوم التذوق الفنى موضحين ماهية الذوق وعلاقته بالذوق العام وعلاقته بالمستجدات المعاصرة على ساحة الاتصالات الاعلامية بين الأمم المختلفة وكيفية استقبال النقاد والجمهور للأعهال الإبداعية الابتكارية الجديدة مؤكدين على العلاقة القوية بين النقد الهادف النزيه والتذوق الفنى ـ دالفين معا إلى مراحل تحول المتذوق إلى مستمتع ثم إلى ناقد اذا ملك أدوات وأسلوب ومسئولية النقد الفنى مستعرضين لحالات الاتفاق والاختلاف بين المتذوق والفنان المنتج للعمل الفنى .



الفصل الثانى:

۱ - الإنسان والصورة .

۲ - الصورة ظاهرة اجتهاعية حضارية .

۳ - الصورة بين واقع الثبات وحلم الحركة .

٤ - عرض الصور المتحركة .

- 44 -

#### ١ ـ الإنسان والصورة:

قبل أن يبنى الإنسان البدائى مأوى له . خط تصاوير على قطع العظم الجافة وعلى حوائط كهفه الصخرى المظلم ، تعبر عن نشاط الصيد وحيوانات وبشر فى أوضاع مختلفة . ووجدت أيضا دمى حجرية لنساء بدينات عرفت بأسم ( فينوس ) .

واختلف علماء الجنس البشرى فى تفسير دافع الإنسان البدائى للرسم . ومن المعروف أنه امتهن الصيد وكان جامعا للغذاء ويأوى للكهوف الحجرية وتدريجيا تركها وأنشأ أكواخا بدائية بين أشجار الغابة الكثيفة وامتهن الرعى بعد أن دجن الحيوانات ، ثم خطا خطوة هامة نحو الاستقرار وشبه التحضر عندما تحول للزراعة وبذلك أصبح منتج الغذاء الزراعى والحيوانى وعرف النار ومارس الملكية الخاصة وتكونت الجهاعة والعشيرة والقبيلة ثم القرية . وتحددت الوظائف من حراسة ودفاع وزراعة وظهر الساحر أو الكاهن والمعبودات الوثنية .

ويذكر (جيورجى غاتشف) في مؤلفه الوعى والفن (لم يتعود الإنسان القديم تخزين شيء في ذاكرته . أى لم يتعود على الاحتفاظ بشيء في ذاكرته بتخطيط مقصود . بل كان يتصرف تبعا لباعث مباشر لنزوع فطرى وفي لحظة تماسه مع الشيء تظهر صورة الشيء نفسه . وصورة الفعل كتجسيد للفكرة . أى كتصور للشيء ) .

فهنـاك رأى يرجح دافع البدائى فى الرسم للتسلية وافراغ طاقة وجدانية لديه لأنه ربها كان يجد سعادة فى التخطيط والتلوين حيث عرف اللون ونفذة باللون الأصفر والأحمر وأيضا الأسود . وقام بتوضيح الظلال .

حيث نجد رأيا آخر يرجع دافع الإنسان البدائي للرسم للخوف من الحيوان البرى عند خروجه يوميا لاصطياده ـ وربها يقتل أو يجرح في تلك المنازلة وبرسمه له يحس بالتفوق عليه وامتلاكه عندما يواجهه في الواقع . . ونلاحظ أن أغلب الحيوانات رسمت في حالة انهزام أي موجه اليها السهام والحراب ، وهو بذلك يهارس دون أن يدري نوعا من التعويض النفسى بالنصر ورفع لروحه المعنوية لطرد الخوف من قلبه عندما يلقى تلك الحيوانات في الصباح .

وبجانب التفوق هناك عامل الامتلاك ، حيث يظن برسمه للشيء أنه سيسيطر عليه ويملك معتقدا أن (صورة) الشيء لها علاقة مادية بالشيء نفسه ؛ كها تظن بعض القبائل

البدائية حاليا المتخلفة عن ركب المدنية في القرن العشرين . وكان يرسم تصاويره بعد منازلة ساخنة مع الضوارى في الصباح وربها أصيب منها بجراح أو قتل أحد رفاقه . . فأتى رسمه لنشاط الصيد كرد فعل متماس مع حالة القتال من جهة ودافع للتعويض النفسى من جهة أخرى مجترا سات الحيوان وتفاصيله كصورة متجسدة للحظة صراع دموى بينها .

وتلك الـدمى الحجرية للنساء البدينات المضغوطة ، هل كانت تستعمل كتمائم سحرية أو نهاذج للمعاير الجمالية النسائية للأمومة والإنجاب في ذلك الزمن السحيق الذى كانت فيه الغلبة للكثرة العددية لأفراد العشيرة . . . ربها .

#### ٢ ـ الصورة ظاهرة اجتماعية حضارية:

بعد تحول الإنسان البدائي عن جمع الغذاء والتقاط الثيار وصيد الحيوان الى الرعى ثم الزراعة فاستقر بجوار مصاب الانهار وظهرت الملكية الخاصة وانتهت مشاعيه الغذاء والانتفاع السلبى الساذج للطبيعة ، نراه ينفصل نسبيا عن الطبيعة التى كانت تمده بحاجته جاهزة ، ويضطر للتفاعل معها بالعمل لينتج ما يريد ( الزراعة ) حيث كان في الماضى لا توجد حركة بينه وبين الطبيعة أو تفاعل مادى . . بل كان عبارة عن كائن بيولوجي ملتصتى بها تمده بكل شيء جاهز .

وفى تلك المرحلة التى انفصل فيها عن الطبيعة نجد رؤيته لها اختلفت نتيجة لطموحه ومصلحته وإرادته وحب استطلاعه ومطالب مجتمعه الذى تكون . فانعكست الشجرة على شبكية عينه برؤيا تصورية ممزوجة بأنها شىء موجود فى الطبيعة من جهة ولها ضرورة ونفعية انسانية له ولجهاعته من جهة أخرى . فصورة الأشياء التى يراها اختلاف مدلوها لديه حيث إنه فى الماضى البعيد كان معتمداً على ايجابية البيئة متحولا لكائن متلق فقط تنعكس صورة تلك الشجرة على شبكية عينه فلا تعنى أكثر من شىء موجود فى الطبيعة أمامه فقط . ولا تضيف له أى تصور أو فائدة أو خيال .

ويذكر ( جيورجى غاتشف ) فى نفس المرجع عن تكوين الصورة الفنية « فإذا أخذنا فى الاعتبار أن الصورة الفنية هى تركيب دائم من ( فكره - مادة - فعل ) - أمكنتا أن نتتبع صيرورة هذه اللحظات ( الجوانب ) منفردة كالتالى :-

- (أ) ظهور الصورة بوصفها شكلا وبنية وعى .
- (ب) ظهور الشكل المادي للصورة الشعرية ، أي الفعل أي الكلمة .

والمقصود بالصورة ليست فقط المرسومة ولكن المتشكلة في الوعى البشرى ويمكن أن تظهر على هيئة ( شعر ، رواية ، تمثال ، طقوس سحرية ) . وأمام ظاهرة اختفاء صورة الشيء عن شبكية عينه بعد تحوله عن النظر اليه أو تحرك هذا الشيء من أمام عينه . . وبالطبع كان لا يوجد تفسير مقنع لديه يفسرها .

فنشأت لديه رغبة نفسية في امتلاك مرئى أو رمزى لهذا الشيء ولا سيها إذا كان هذا الشيء يمثل له نفعا ماديا أو جماليا أو انتصاراً وفخراً وانتهاء فلحظات الانتصار والزهو تزول بعد حدوثها ، فنراه يخط أوضاع الصيد على جدران كهفه المظلم . . . وبعد ذلك نكتشف صلابة الملك ( نعرمر ) أو ( منى ) موحد القطرين في مصر ( ٣١٠٠ - ق . م ) ونقوش المسلات والمعابد الجدارية . . . إلخ .

بل هو نفسه سيترك النهر الجميل والاشجار الباسقة ليتفاعل مع متطلبات حياته اليومية . فرسم تلك المناظر الجميلة وتنزهاته داخل بهاء الطبيعة . . لأنها تحمل لحظات سعيدة عاشها . . ويريد تذكرها باستمرار . . فلجأ الى تسجيلها كلوحات جدارية ملونة . لأن الزمان له ديمومة متغيرة . وأيضا أحداث واقع المكان .

ونراه يزخرف ويجمل أدواته الاستعالية بل نقش وحفر شعار وطوطم قبيلته وعشيرته ثم دولته على أدوات الحرب والقتال والصيد كرمز للانتهاء والولاء والتعارف أثناء الحرب . وتماثيل نسائه نفذها في أوضاع الحمل والأمومة لأنها لحظات سعيدة بالنسبة له لأن الزيادة العددية مرادفة لقوته وسيطرته . . فمعاييره الجمالية مرتبطة بكثرة الإنجاب .

فالصورة لجأ إليها كمحاولة لتثبيت الحدث الزماني من جهة وأيضا محاولة امتلاك رمزى لواقع جمالية المكان من جهة أخرى . وتارة أخرى لأغراض الزخرفة والانتهاء الاجتهاعي والقبلي ، فتشكيل الصورة التي تحمل سهات ( الفكرة ، المادة ، الفعل ) . . لها دورها النفسي التعويضي ، وأيضا الاجتهاعي الجمعي النفعي . لأنها تحمل سهات الجهاعة وتدل عليها فهي ظاهرة اجتهاعية . .

#### ٣ \_ الصورة بين واقع الثبات وحلم الحركة :

فندرك الى أى مدى كانت ومازالت الصورة المرسومة لها القيمة الرمزية المرتبطة بشدة بالواقع الأصلى الزماني والمكانى ، ومنذ تعامل الإنسان البدائي مع موجودات بيئته المحلية سواء بالرسم المسطح الملون أو التشكيل المجسم أو بوسائل التعبير الأخرى .

ووجدت رسومات جميلة ملونة داخل مقابر المصريين فى الدولة القديمة والوسطى توضح مظاهر الصيد والزراعة والتنزه فى الأنهار وغيرها . . وكان الدافع فى رسمها داخل المقابر اعتبارها بمثابة مستندات دالة على نشاط المتوفى الخير أثناء حياته وتشفع له عند

محاسبت على حسناته وسيئاته قبل دخوله الجنة كها كانوا يعتقدون . . وأيضا لها فائدة الاستئناس والتسلية بها فى وحدته بالقبر . . وكانوا يتركون له بعض المأكولات والأطعمة المحنطة والأثاث الخشبى حتى يستعمل تلك الأشياء لحين بعثه من جديد وخروجه من القبر . .

وهكذا لعبت الصور والرسومات الملونة الثابتة الجدارية دورا في تأكيد وترسيخ مفاهيم ومعتقدات العصر الفرعوني . ونفذ الفنان رؤيا مجتمعه من ناحية دينية وأيضا دنيوية خيالية ( التسلية والترفيه للمتوفى ) .

ونرى تصويرا جداريا بمقبرة النبيل ( نخت ) فى عهد الدولة الثامنة عشرة بمصر القديمة يصور مراحل صناعة النبيذ وتعبئته : من مرحلة القطف الى العصر بالأرجل ثم يصل ذلك العصير من فتحة صنبور الى حوض صغير ثم تملأ به القواوير . . فى رؤيا لها سمة تسجيل مراحل الحركة الزمانية .

ولنفس الفترة يبدع الفنان القديم لوحة جدارية ضخمة تسجل مراحل البعثة التجارية التي أرسلتها الملكة حتشبسوت الى بلاد ( بونت ) فى الجنوب ووصفت بها السكان والنبيات والحيوان والأسهاك مسجلا بها كل صغيرة وكبيرة عن تلك المرحلة كأنها شريط سينهائي على جدران معبدها بالدير البحرى ( ١٤٨٠ - ق . م ) .

وبعد ذلك نفذ الأشوريون أطول مساحة تصور قصص عرفت فى منطقة الشرق الأوسط فنراها تزيد عن عشرات الأمتار طولا وحوالى ثلاثة عرضا مسجلين تفاصيل المعارك العسكرية فى شريط ممتد بأسلوب فنى تاريخى زخرفى يمكن للمشاهد تتبع أحداث تلك المعارك بسهولة ويفهم وقعائها فى حوالى القرن التاسع قبل الميلاد فى طموح لتسجيل أحداث الزمان المتحرك وندرك لوحاتهم الجميلة عن صيد الخيول البرية وقتل الأسود .

مرورا بالرسوم التصويرية للنقوش الجدارية للمصريين القدماء والسومريين والبابليين والأشوريين والحيثين والفرس والهنود والصينيين والإغريق ثم الرومان والفن الإسلامي ثم عصر النضهة في أوربا وصولا للعصر الحديث. نجد الصورة الثابته الجدارية والمرسومة على المشغولات المنقولة. دائها لها مدلولها النفسي والتاريخي والاجتهاعي. بل السياسي القوي..

وينجح الأخوان الفلمنكيان ( هيوبرت فان آيك ١٣٧٠ ـ ١٤٢٦ ) و ( جان فان آيك ١٣٧٠ ـ ١٤٢١ ) و ( جان فان آيك ١٣٩٠ ـ ١٤٤١ ) من البلاد المنخفضة بابتكار استخدام الألوان الزيتية بمفهومها الحديث في التصوير وإنتاج اللوحة الزيتية الصغيرة الحجم التي يمكن نقلها وتعليقها على

الجدار ، وبذلك ظهرت وانتشرت سريعا اللوحات الفنية الثابتة القابلة للحركة . متحولة الى فن منقول مثل الفنون الزخرفية والتطبيقية .

وبذلك ظهر ميل الملوك والحكام والأثرياء لاقتناء الرسومات والصور الزيتية الملونة كمقابل للواقع أو ايجاد تشكيل جميل لحياتهم كها يحبون أن يروها أمام أعينهم . وتطور هذا الفن في أوربا بعد عصر النهضة مرورا بالحربين العالميتين ومتأثرا بالمكتشفات العلمية والمفاهيم الأدبية والفلسفية والنفسية . . . الى أن أتى حلم الفنانين والعلماء بتخزين الحركة واعادة رؤيتها مرة أخرى بدلا من تسجيل وضع واحد للشيء المتحرك في لحظة ما . . . وساعد في تحقيق ذلك ظهور كاميرا التصوير الفوتوغرافي للصور الثابتة الضوئية .

ثم يلتقى فن التصوير الزيتى مع فن التصوير الفوتوغرافي في تحقيق ثبات الحدث المسجل . . ويتوقفان عند تلك المرحلة .

وبالرغم من العالم الخاص وقوة التعبير فى فن التصوير التشكيلي والإحساس بالحركة الداخلية داخل التكوين العام للوحة المرسومة وتفرد شخصية العمل للفنان الواحد وظهور مدارس الكلاسيكية والتأثيرية والوحشية والتعبيرية ثم التكعبية والتجريدية والمستقبلية والسريالية وفنون الخداع البصرى . . . والتصوير الحركي فى الفن التشكيلي . . . . إلخ .

نجد الطموح في تحريك الصور الثابتة وبعث الحركة والحوار فيها هو أمل راود إنسان الثلث الأول من هذا القرن ، ونجح في تجسيده معبرا عن واقعه وماضيه القريب والبعيد ومستقبله وآمانيه وآلامه وخرائبه وأمراضه وسقطاته في شريط يتكون من كم هائل من الصور الشابتة الموجبه الشفافة المعبرة عن أوضاع حركة الشيء المتحرك في تجزاء متتابع مسجلا بآلة تصوير سينائية . . ويعاد عرضه بنفس طريقة تصويره .

وهكذا نجح حلم الإنسان بإنتاج شريط سينهائي يعكس عالمه وحياته كما يحب أن يراها في إطار فني له حيوية الحركة وصوتها المعبر.

#### ٤ ـ عرض الصور المتحركة:

فعند العرض يتحرك الشريط السينهائى بين مصباح جهاز العرض والعدسة المحدبة فتسقط الصور مكبرة على شاشة العرض وتبقى ثابتة أمام المشاهدين لفترة زمنية وجيزة وتختفى ويقوم خطاف الفيلم بجذب الشريط لأسفل بسرعة وقوة مستحضرا الصورة التالية الجديدة أمام شباك التعريض فتظهر على شاشة العرض . وهكذا لا يدرك الجمهور الفاصل الأسود بين الصورتين بسبب سرعة التحضير ، وتقوم ظاهرة ( بقاء أثر الصورة على شبكية

العين البشرية ) بالاحتفاظ باثر الصور التى عرضت لفترة وجيزة ثم اختفت وتمتزج مع الصورة المعروضة فعلا في تألف بين الأثر والأصل ، وبذلك يتم الإحساس يوهم الحركة في العرض السينائي نتيجة لظاهرة احتفاظ شبكية العين البشرية بأثر الأشياء المعروضة أمامها لفترة حوالى عُشر من الثانية . فإذا وضع جسم ما أمام العين ثم رفع ووضع آخر قبل مضى عُشر من الثانية منذ رفع الجسم الأول اندمجت صورتا الجسمين لفترة وجيزة ثم زال أثر صورة الجسم الأول وأحس الرائي بالجسم الثاني فقط . . . وهكذا . . . ويفضل أن تكون هناك علاقة منطقية بين صورة الجسمين .

وأفضل مثال على تلك الظاهرة تجربة ( الميدالية اللافة ) وهى قطعة معدنية مستديرة غالبا يرسم على أحد وجهيها طائر وعلى الوجه الأخر قفص ، ثم تدار الميدالية بسرعة مناسبة بالنفخ بهواء الفم مثلا . . فتبدو للعين صورة الطائر وكأنها داخل القفص . وكان أول من نبه إلى تلك الظاهرة العالم إسحاق نيوتن سنة ١٦٨٠ ، ومن بعده قام بتجارب العالم الشاب ( بلاتو ) سنة ١٨٢٩ بالنظر لمدة طويلة لقرص الشمس بالنهار وملاحظة مدة بقاء أثر ضوء الشمس على شبكية عينه ، ولكنه في عام ١٨٤٢ فقد بصره نهائيا وترك أبحاثا قيمة عن تلك الظاهرة .

ومن بعده استثمر الطبيب والرياضي الانجليزي ( بتر ماك روجيه ۱۷۷۹ ـ ۱۸٦٩ ) تلك الظاهرة ووضع المبادىء الأولية لتسجيل مشهد من المشاهد وعرضه سينهائيا .

وفى الحقيقة أن تلك الرؤى والطموحات كان لها جذور . . منذ القرن الحادى عشر لدى عالم الرياضة والطبيعة العربى الحسن بن الهيثم المولود بالبصرة بالعراق والمتوفى بالقاهرة في ( ٩٦٥ - ١٠٣٨ ) فى مؤلفه ( البصريات ) عن نظرية انكسار الضوء وانعكاساته ونظرية مرور حزمة ضوئية من خلال ثقب ، وأوضح علاقة ضيق الثقب بوضوح الصورة المتكونة معكوسة على الجدار المقابل .

ثم يطلع العالم في سنة ١٥٠٠ م على اكتشاف الفنان الرسام الايطالي ( ليوناردو دافنشي ) للحجرة المظلمة بشكلها الحديث وكيف استغلها في نقل المرئيات على ورق أبيض وشرح نظريته تلك مع تطبيقاتها في بحثه ( دليل الأطلنطي ) .

وبعد الكثير من المحاولات الجادة من جانب الفنانين وعلماء الفيزياء والضوء والكيمياء ظهر اسم السينها الى الحياة عندما سجل فى الثانى عشر من فبراير سنة ١٨٩٢ العالم ( ليون بولكى \_ Leon. Boullis ) جهاز سهاه (سينها توجراف ) ومن بعده نجح الأخوة ( لومير) سنة ١٨٩٥ فى استخدام آلية الخطاف بتحريك الفيلم داخل جهاز

العرض السينهائي ليعرض مجموعة من الصور ( الثابتة ) المطبوعة على شريط شفاف من السيولويد في تتابع سريع تبدو هذه الصور وكأنها تتحرك أمام أعين المشاهدين ، ذلك بعد اختراع آلة تستغل تكنيك ( التوقف ثم الانطلاق ) وفي الحقيقة أن تلك الآلة هي التي فتحت المجال أمام انتشار فن السينها العالمية .

وحاليا العرض السينهائي الناطق يتم بسرعة ٢٤ صورة في الثانية الواحدة وبنفس أسلوب العرض يتم التصوير بواسطة آلة التصوير السينهائية للقطات والمشاهد المعدة من قبل فريق الفنانين والفنيين بقيادة مخرج الفيلم وتلك الصور الثابتة هي في الواقع الحقيقي لوحات ذات عمق اشترك في تشكيلها وإنتاجها الفريق المشار اليه . . مستوفيا البناء الفني التشكيل من قوة التكوين في بنائها الفني وتوافر المحور الرئيسي والخط وتناسق أو تضاد أو انسجام الألوان - وتوافر الايقاع والاتزان ونسبية المفردات وتناسبها وتوزيع الإضاءة وتدرجها . . وأحيانا يلغي عامل بهدف إعطاء بعد درامي معين . . موح بالبهجة أو القتامة أو الضياع والعبوس أو الضآلة . . . أو الانطلاق . . . إلخ .





الفصل الثالث:

۱ - النقد السينهائي .

۲ - مسئولية الناقد .

۳ - النقد الوصفي .

٤ - النقد التاريخي .

٥ - النقد النظري .

۲ - النقد الصحفي .

۷ - الرقابة السينهائية .

۸ - رؤية جديدة .

#### ١ \_ النقد السينائي:

إذا كان الشعر أساس الفنون ، والمسرح نشأ فى ظلاله ، فالسينها هى الابن الشرعى للمسرح بتلقائية ومرونة فى الحركة داخل المكان المفتوح وخلال الزمن ألا محدود فى قفزات سريعة فوق كل المستويات التقليدية الثابتة برشاقة لم تتح لأى فن من الفنون السابقة علمها .

ومن هنا تأتى خصوصية النقد والتذوق السينهائى بضرورة استيعاب جذور وأنهاط وأساليب ومناهج الشعر والمسرح ، وأيضا الرواية والموسيقى والفن التشكيلي وأخيرا فن التليفزيون من جهة ـ وعدم تطبيق أساليب ومناهج تلك الفنون من جهة أخرى - ففن السينها شامل لكل الفنون بتآلف راق . معبر عن نفسه بلغته الخاصة ( لغة السينها ) وناقلها الى جهوره بامكانياته التكنولوجية الحرفية المتطورة .

فه و مثل المولود الجديد ، نراه يحمل ملامح والديه وأجداده ولكنها لا تتطابق مع ملامح أى منهم . بل هو مخلوق جديد له تفرده المميز . وملامحه الخاصة المعبرة عن شخصيته الذاتية . . وإن كان يحمل القرابة الروحية وصلة الدم لأقربائه .

ويذكر الناقد السينائي روجر مانفل R. Manvell في مؤلفه الفيلم والجمهور - ( كان الناقد في الماضي عادة إما فيلسوفا مثل أفلاطون أو أرسطو أو لسنج - أو من الناحية المقابلة فنانا أو أديبا منتجا يتحول من وقت لآخر الى النظر في المبادىء الجمالية لفنه مثل ليوناردو دافنشي وسير جوشوا ، رينولدز ، كيتس ، وذروث ، ماتيو أرنولد ، وكانت شهرته تستقر أحيانا على عمله كناقد أكثر مما تستقر على أشكال الإبداع الأخرى التي يهارسها ) .

وبذلك كانت تظهر حرفة النقد في الدراسات الاكاديمية بالجامعات من جهة وفي المجال المفتوح للكتابة نفسها في وسائل الإعلام من جهة أخرى . .

فالسينها بجانب احتوائها على القصة والاخراج والدراما والمؤثرات الصوتية والضوئية والموسيقى التعبيرية والتصويرية والفنون التشكيلية والرقص . . . والغناء والشعر . . . والمعناء والسائل إلى جانب آخر غير فنى . وهو قانون السوق التجارى وحساب الربح والعائد المادى ؟ لأنها تخضع لمفهوم الصناعة . وفي عديد من الدول تتبع السينها غرف الصناعة أو تعامل كمنتج صناعى فنى ، لأن الفريق المنفذ للشريط السينهائي متعدد الأغراض فالجميع

لهم الهدف المادى وأخرون بجانب ذلك لهم الطموح الأدبى والشهرة . فهناك الممول والمنتج والموزع وصاحب دار العرض ومعامل التحميض والطباعة ونسخ الفيلم وشركات التوزيع الداخلية والخارجية للفيلم السينهائى وللفيديو بعد سحبه على شرائط فيديو تجارية وطرحه بالأسواق ومصاريف السفر والتنقل والاقامة ، وهؤلاء لهم دائها الهدف الربحى الدائم لأنهم رجال تجارة بالدرجة الأولى ، والأخرون أمثال كاتب السيناريو ومؤلف القصة والمخرج ومساعدوه والممثلون ومهندس الديكور والاضاءة وأخصائى المونتاج والمصورين ومصممى الأزياء ولللابس وغيرهم من الفنانين والفنيين لهم الهدف المادى والمعنوى دائها حتى يستمر التعاون معهم من خلال نجاحهم الذى يترجم لنجاح للفيلم أيضا .

فهل السينها فن بعيد عن مفهوم التجارة أم لا . . . ؟

وهناك من يعتبرها فنا يساير ظروف الانتاج التجارى حتى يستمر فى الظهور والبقاء والتساؤل بأسلوب آخر ـ هل القيم الفنية فى السينها أولا أم . الربح التجارى . . ؟ ـ ومازال الجدل مستمرا بين النقاد ورجال صناعة السينها حتى الآن .

# ٢ \_ مسئولية الناقد :

ويوضح جريرسون مهمة الناقد السينهائي ( في رأيي أن أول مهمة للناقد أن يكون بمثابة جهاز للارشاد الى عالم الخلق الفني ، يسجل مظاهر الالهام والتفوق التي تظهر في هذه الأعمال الفنية وينبه الناس اليها . كما يقوم بتوضيحها وتفسيرها لهم ) .

والمعروف أن ( جريرسون ) \_ أسس اتجاه الفيلم التسجيلي ببريطانيا والعالم عندما أخرج فيلم ( قوارب الصيد ) سنة ١٩٢٩ .

وشرح مصطلح الفيلم التسجيلي سنة ١٩٢٦ بقوله ( هو معالجة الواقع الجاري بطريقة خلاقة مبدعة ) .

وسمة النقد السينائى تتضح من خلال ازدواج السينا من حيث إنها فن وصناعة فى آن واحد فهناك ضغوط الصناعة التى تمارس على الفنان والفنيين فى المجتمعات المرأسيالية . . . وهناك أيضا الضغوط الفكرية الموجهة فى النظام الشمولى الاشتراكى والشيوعى وأيضا فى العالم الثالث نجد عدم الاستقرار على اطار اقتصادى وسياسى فترة طويلة يؤثر فى رؤيا السينائيين بها يسمح لهم وما يمنع عنهم . . فالناقد لابد أن يتحرك وأنامه تلك الأطر العامة المادية والفكرية وغيرها . . .

وقال الروائي الانجليزي د. هـ لورنس ( إن الناقد يجب أن يكون قادرا على أن يحس

أثر العمل الفنى بكل مافيه من تركيب وقوة . ولكى يفعل هذا يجب أن يكون هو نفسه رجل تركيب وقوة . وهى صفة لا يتمتع بها إلا قليل من النقاد . إن الناقد يجب أن يكون مفعا بالحيوية من الناحية العاطفية فى كل عرق من عروقه وكفؤا من الناحية الثقافية ، وبارعا فى أصول المنطق ، وأخيرا يجب أن يكون صادقا جدا من الناحية الاخلاقية ) .

وكان فى الماضى القريب لا يستطيع الناقد السينهائى أخذ الفيلم معه فى منزله ليكتب عنه لأنه مقيد بزمن العرض ولابد أن يكون يقظا حساسا ومعه قلم مضى، ويدون ملاحظاته بسرعة . . ولكن حاليا يمكنه رؤية العرض داخل دار العرض السينهائى ويحصل بسهولة على شريط فيديو مسجل عليه نفس الفيلم وبمنزلة على جهاز الفيديو الصغير المنزلى يعيد ويكرد رؤية العمل الفنى مستوضحا الجهاليات والحوار بهدوه . وتأنّ سواء كان من النقاد الجهاليين أو التاريخيين أو غيرهم .

فالناقد السينائي مطالب بالاستعداد بقدر عال من الثقافة العامة الراقية ودقة الملاحظة والوعى العميق لسبر أغوار الظواهر وصولا للأعماق الغامضة . . غير مقيد بتصنيف جامد لأنواع النقد السينائي كما كان متبعا في الماضي القريب .

فالناقد (د. على شلش) يجزىء النقد في مؤلفه (تعريف النقد السينائي) الى نقد وصفى وتاريخي ثم نظرى وصحفى

# ٣ - النقد الوصفى:

يهتم بوصف الفيلم بدقة متخذا منهج البحث العلمى الاكاديمى - وانتشر خلال الخمسينات وظهر بعد ذلك على صفحات المجلات السينائية الاسبوعية أو الشهرية المتخصصة ، ومن أهم سهاته ذكر بلد الانتاج وأسهاء الفنيين واسم الاستديو ومدة الانتاج وطول شريط الفيلم بالدقائق والتعريف بالمؤلف الأدبى الأصلى إن وجد وعدد مشاهديه وأرقام ايراداته المادية . ويلجأ الناقد الوصفى بعد ذلك إلى تناول سيناريو الفيلم بالتلخيص المبسط ثم يحلل البناء الدرامى للعمل الفنى موضحا علاقات الشخصيات وصراعها ومدى الالتزام بالعمل الأدبى الأصلى عندما تحول إلى لغة السينها المرثية والمسموعة . ولا ينسى الناقد ابداء ملاحظته على زوايا التصوير والديكور والازياء والاضاءة وأيضا حرفية المونتاج . وأخيرا يصدر حكمه النقدى على الفيلم مع مبررات ذلك الحكم .

وفى مصر تنشط حركة الترجمة السينهائية لمؤلفات ( مانفل ـ ارنهايم ـ لندجرون ـ بودوفكين ـ ايزانشتاين ـ جورج سادول ـ اندريه بازان . . . ) من لغتها الأصلية إلى العربية بعد عام ١٩٥٣ من جانب مثقفين ونقاد سينهائيين مصريين أمثال أحمد كامل مرسى وأحمد الحضرى ، فريد المزاوى ، صلاح التهامى ، سعد الدين توفيق . . وآخرين .

وثتكون جمعية الفيلم سنة ١٩٦١ ويهتم عديد من المثقفين بنشاطها وبعد ذلك يصدر ( نادى سينها القاهرة ) نشرات نقدية لعروضه الخاصة بأعضائه وقبلها ألف كتاب ( محاكمة الفيلم المصرى ) لبدر نشأت وفتحى زكى عام ١٩٥٧ .

ويظهر في مجال النقد الوصفى كل من الكتاب (أحمد الحضرى ، هاشم النحاس ، أحمد راشد ، أحمد رأفت بهجت ، د. مصطفى درويش ، سامى السلامونى ، سمير فريد ، صبحى شفيق ) وأغلبهم من أعضاء جمعية الفيلم . وأيضا هناك نقاد لهم نشاط متميز مثل د. رفيق الصبان كاتب السيناريو والحوار وسمير فريد ومعه على أبوشادى وشريف رزق الله ومحمد عبد الله ومحمد فتحى وآخرين .

ذلك النشاط النقدى من ترجمة وتأليف وعرض نهاذج لأفلام عالمية راقية ساعد على رقى الثقافة السينهائية وتنمية الوعى التذوقي للجمهور لذلك الفن المتطور والمتغير دائها .

## ٤ \_ النقد التاريخي:

له كتابه العالميون أمثال جورج سادول ( ١٩٠٤ - ١٩٦٧ ) - وقد كلفته اليونسكو بكتابه تاريخ السينها العربية . وأهم مؤلفاته ( التاريخ العام للسينها ) في أربعة أجزاء سنة ١٩٤٩ والسينها العالمية سنة ١٩٦٧ - ويهتم سادول في كتاباته - بصلة السينها بالمجتمع الذي ينتجها ، وأيضا الطروف التاريخية العامة لنشأة السينها وتتطورها - ودائها يهتم بالصلة العضوية بين المضمون والشكل في الفيلم - ويعتبر الفيلم نتاجًا اجتهاعيا موجها للمجتمع ، وربط بين نجاح الفيلم ومدى التزامه بقضايا الجهاهير وتعبيره عنها من خلال رؤيا انسانية .

ويقول عن المخرج صلاح أبو سيف ( وصلاح أبو سيف ولد ونشأ في شارع فقير من القاهرة قريب جدا من حي يقيم فيه الأغنياء ، فنراه يهتم في أغلب أفلامه بالالحاح على التناقضات الاجتماعية وعلى مشاكل الأوساط الشعبية ) .

ذكر هذا فى الفصل السادس والعشرين عن السينها العربية ـ وتناول فنون العرائس والفانوس السحرى وفنون خيال الظل التى مارسها العرب قبل معرفتهم بالسينها ـ وتناول نشأة السينها المصرية وناقش أفلام كهال سليم وصلاح أبوسيف ويوسف وهبى وبركات وأحمد ضياء الدين . ويوسف شاهين وعز الدين ذو الفقار وكهال الشيخ وفطين عبد الوهاب وآخرين .

وقال عن يوسف شاهين (أما يوسف شاهين المولود عام ١٩٢٦ بالاسكندرية اللبنانى الأصل فإنه من جيل آخر مختلف عن جيل صلاح أبو سيف يعالج أفلامه بأسلوب عصرى أكثر وبصورة خاصة المع).

ويتكلم عن المخرج كهال سليم ( وكان كهال سليم معجبا بصورة خاصة بالواقعية الشاعرية الفرنسية ، فعرف كيف يستخلص بعض تعاليم رينيه كلير وكارنيه وجان رينوار ، لكن أسلوبه كان أصيلا أشبه بأسلوب ( رواد ) الواقعية الجديدة الايطاليين الذين جاءوا بعد زمن قليل . . . وكانوا هم أيضا متأثرين بالمدرسة الفرنسية . . . وأتى بفيلم ( العزيمة ) بعد أن كان مسيطرا على السينها المصرية أفلام المغامرات الوهمية والميلودراما الفجة ) .

والناقدة الانجليزية ( بنيلوبي هوستون ) مؤلفة كتاب ( السينها المعاصرة ) تنتمي للنقد التاريخي أيضا .

## ٥ \_ النقد النظرى:

ومن أشهر كتابه مخرجون عالميون لديهم مقدرة التنظير والشرح النظرى مثل (بودفكين - ايزنشتاين - ارنهايم - ولندجرون - جريدمون) . . ويهتمون في مقالتهم بنظريات الفيلم وجمالياته وعناصره المتعددة مثل السيناريو والاخراج والتمثيل والتصوير والاضاءة والديكور والازياء والمناظر والمونتاج . . إلخ . وغالبا ما يطرحون نظرياتهم الذاتية برؤيا احترافية متخصصة من خلال كتب مؤلفة لهم . وقد قال عنهم جافين لامبرت (لقد تم أهم نقد في السينا على أيدى مخرجين من أمثال بودفكين وايزنشتاين وجريرسون وروثا . . ولكن المشكلة الحقيقية هي أن هذا النوع من النقد محدود الاستعال) . . ويارس ذلك النوع من النقد في مصر المخرج صلاح أبوسيف في عدة مؤلفات له .

#### ٦ - النقد الصحفى:

ومن أهم نقاد الصحافة الفرنسى ( أندريه بازان ١٩١٨ - ١٩٥٨) - وهو مؤسس الموجة الجديدة في السينها العالمية في مجلته الدورية ( كراسات السينها) ويؤكد بازان على أهمية المونتاج الخلاق بمساعدة أدوات التعبير السينهائي المتعددة . ويفضل أن تكون للسينها رجالها المؤلفون الذين يكتبون لها برؤيا سينهائية خالصة . . . بحيث لا تكرر السينها رؤيا المسرح والأداب على شاشاتها بأسلوب مباشر . ويدعو لترك الوقت الكافي للمشاهد أثناء متابعته لأحداث الفيلم . حتى يحدث التأمل وإدراك الحدث الدرامي . وتصل إليه الشحنة التعبيرية المقصودة أو الدراما النفسية ، ووسيلته لتحقيق ذلك عدم الاكثار من عدد لقطات الفيلم .

والنقد الصحفى \_ كما يذكر ( على شلش ) يغلب عليه التعميم والسطحية ويكتفى

الناقد بكتابة قصة الفيلم ومغزاها تاركا بقية عناصر الفيلم بدون تناول . . وربها كان ذلك في نهاية الخمسينات وبداية الستينات فقط ، ولكن حاليا ولفترة ماضية قريبة ارتفع الوعى التذوقى للمشاهدين ونمت الثقافة السينهائية لدى عامة الناس وخاصتهم بانتشار أجهزة الليفزيون ، وأصبحت الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية تخصص صفحات كاملة أسبوعية أو يومية للكتاب المتخصصين في النقد السينهائي والآداب والفنون الأخرى بهدف نشر الثقافة والوعى العام لدى القراء .

ولكن مع قيود المساحة الخاصة بالجريدة اليومية أصبح الاختصار واجبا ملحا في النقد السينائي للصحف اليومية ولكن العدد الاسبوعي أو المجلات المتخصصة وما أكثرها تلبي وتتيح امكانيات نقدية راقية للفن السينائي .

فلا يوجد هناك تصنيف جامد فى رأى لأنواع النقد وخاصة السينهائى . فجميع مناهج النقد حاليا لها السياق السردى الخارجى للعمل الفنى أو السياق السردى الداخلى الجهالى لمضمون بنائية العمل الفنى ـ مع تناول الاسقاطات النفسية والرمزية والمناخ العام الحضارى للفيلم .

ولأن الفن السينهائي جامع للفنون جميعا بأسلوبه من جهة ويحمل رسالة فنية شبه حية موجهة للجمهور بالصوت والصورة ، ولها صفة الوصول السريع لوجدان المشاهد مباشرة . . بجهة أخرى . . فالناقد السينهائي على المستوى الجهاعي حامل مسئولية تنوير الأخرين وبوصلة حساسة لاستشراف النقاط المضيئة داخل بحار الأعهال الفنية - وصولا بالمشاهد الى شاطىء التذوق الفني الراقي مفسرا له . . الإسقاطات النفسية والرموز الايحائية والدلالات المنطقية والرمزية . . والعلاقات المكانية والزمانية ولازمات الخيال وزلات اللسان اللفظية ، والايقاع والتوتر والاتزان . . ومدى تأثير ذلك على البناء الدرامي ، وهل الشحنة التعبيرية المقصود ايصالها للمشاهدة واضحة المعالم أم باهتة الألوان مهترئة السات ذات التباس مقصود . . . وهكذا .

وهل المؤلف أو المخرج وقع في مأزق سياسي أو فنى بسبب الظروف الرقابية ، فلمح ولم يصرح فنيا وجاء تلميحه غامضا مهتزا ، فالتف حول القضية المطروحة ولم ينفذ اليها ويلج أبوابها المعتادة . وهل بالغ في الرؤية الرمزية أو الفلسفية وأتى بإطار تسجيلي مباشر مبتعدا عن التعبير الوجداني المحرك للنوازع البشرية \_ وهل وقع في سقطات تاريخية أو مكانية وزمانية أو حرفية في صناعة الفيلم ، أو حتى في الملابس والديكور أو اللهجات المحلية أو التعبيرات للفظية الدارجة والمتواكبة مع أحداث زمانية معينة .

## ٧ - الرقابة السينائية:

ومن المعروف أن السينها بدأت كتسلية للجمهور ثم تحولت لمتعة مسلية ثم إلى العظة والثقافة والمعرفة . . من خلال رؤيا خاصة بها تحمل دائها رسالة ذات محتوى من خلال لغتها الخاصة التي تصل إلى جميع المستويات الثقافية والاجتهاعية . لأنها تخاطب حاستي البصر والسمع ، وأيضا لها حرية الانطلاق خارج إطار المكان والزمان التقليدي . . مؤثرة في وجدان ولا شعور المشاهدين في غزو دائم لأفئدة الجهاهير . .

وبسبب ذلك التأثير الوجداني العاطفي الذي تملكه السينها كوسيلة اتصال وإعلام وإعلان وتثقيف وأيضا إمتاع وتعليم وتوجيه ودعاية . . ظهر جهاز يتتبعها قبل وأثناء وبعد انتاج مادتها الفنية على الشريط السينهائي وعرف بالرقابة السينهائية .

وكان أول ظهور لها فى روسيا القيصرية سنة ١٩٠٨ ثم السويدسنة ١٩١١ وبريطانيا سنة ١٩١٧ وفرنسا سنة ١٩١٦ . . ومن المعروف أن لكل نظام سياسى مفاهيمه ومحاذيره الرقابية التى تمنح وتسمح بها يتواءم مع معاييره الدينية والسياسية والاخلاقية وأيضا الآداب والعرف العام .

وقال (لينين) في روسيا سنة ١٩٠٧ ( السينها بالنسبة لنا هي أهم الفنون قاطبة ) .

ويؤكد ( أندريه مالرو ) الناقد والفيلسوف الفرنسي أن السينها فن ولكنها أيضا صناعة تحتاج للتكنولوجيا الحديثة لبقائها .

ويعتبر السينيا ظاهرة اجتهاعية لا تستطيع التخلص والتحرر من المجتمع الذي أنتجها أيا كان النظام السياسي أو الاقتصادي بالمجتمع ، وبسبب اتصالها المباشر بالمجتمع وتعقد مصادرها التكنيكية في صناعتها نراها تعتمد في وجودها على الولاية الخارجية ( المجتمع ) حيث لا يستطيع الفنان وحده بمعزل عن مجتمعه أن ينفذ فيلها ـ لأنه أيضا محتاج لمجتمع صغير من المساعدين والفنيين . . . أي أن السينها بجانب أنها ظاهرة اجتهاعية هي أيضا فن جماعي معقد . فهي تحتاج للمجتمع دائها وتنتج ليشاهدها المجتمع ودائها هناك توتر وتجاذب بين طموح السينهائيين من كتاب ومؤلفين وغرجين ومنتجين من جهة وبين معايير الراقبين ورؤياهم وتفسيراتهم وتحليلاتهم الرقابية . . . التي تواكب مرحلة الموافقة على النص النظري ( السيناريو ) ثم مراقبة التنفيذ أثناء التصوير ، ثم مشاهدة النسخة النهائية أو نسخة العرض ، وأحيانا يتدخل مقص الرقيب في حذف لقطات ومشاهد وعبارات لها دلالات العرض ، وأحيانا يتدخل مقص الرقيب في حذف لقطات ومشاهد وعبارات لها دلالات تغير مع المستجدات السياسية والامنية والتاريخية وغيرها فالذي يمنع اليوم يسمح به غدا أو بعد غد وهكذا . . .

## ٨ ـ رؤية جديدة:

فلم تعد الافلام السينهائية تقوم على القصة ( الحدوته ) المسطحة التي لها بداية ووسط ونهاية سعيدة أو تعيسه ، وبعيدا عن تصنيف أنواع الأفلام الى اجتهاعى ودينى وتاريخى ومغامرات وأخيرا هزلى . .

ونلاحظ ظهور الأفلام العسكرية التاريخية الضخمة الموقظة للحس الوطنى المؤكدة على الانتهاء القومى لدى شعوبها مثل ( الناصر صلاح الدين ) فى مصر ، و ( القادسية ) فى العراق و ( عمر المختار ) فى ليبيا ، وأيضا هناك أفلام المقاومة الشعبية وأفلام ما بعد سنوات حرب أكتوبر مثل كتيبة الاعدام ، وأيام الغضب ، بيت القاضى ، سواق الاتوبيس ، ليل وخونة .

وظهرت الأفلام المأخوذة عن كبار الكتاب مثل قصص نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس، د. طه حسين، توفيق الحكيم، د. يوسف إدريس، يحيى حقى .

وما تحويه من رؤيا فلسفية ورموز واسقاطات نفسية وتاريخية أو إدانة لنظام أو لعصر بأكمله . . ومتعرضة للمتغيرات المعاصرة السياسية والاجتماعية والنفسية لأفراد المجتمع ولها مقصد ظاهر وآخر باطن . .

وظهرت الشخصية المحورية القوية الضاغطة فى العمل الفنى أو الشخصية المريضة الحاملة لخرائبها وعقدها النفسية وتقوم بتصديرها الى من حولها ، بل للمجتمع كله وأحيانا لجيل كامل . .

فالأعمال الفنية الحديثة تتعامل مع وجدان الإنسان المعاصر محاولة تشريحه ودراسة ما تحت جلده وداخل صدره من هواجس . . لأنه نتاج تعقيد الحضارة المعاصرة من جهة والموروثات البيئية البعيدة والقريبة والتربية الاجتماعية والسياسية والاخلاقية من جهة أخرى .

مركزة عليها بالتضخيم والمبالغة كما لو أننا نراها من خلال عدسة مكبرة .

فالمغادرون لدار العرض السينائي سيحملون معهم ملامح شخصيات صادمة مثل عسب (محمود ياسين) المحامى الأفاق وكيفية تصدير احقاده المعاصرة إلى من حوله بل للمجتمع . وأيضا لا ينسى المشاهد ملامح صلاح (نور الشريف) اللص المغرر به . وكيف تكسر على أمواج الشر والخيانة . . وطيف سنية (صفية المعمري) الكابوسي يتراءي بوضوح من خلال سلوكها الحالم بالمتع المحرمة وحياتها التي تعيشها بالخيانة حتى النخاع . . يدرك ذلك وأكثر مشاهد فيلم (ليل وخونه) قصة نجيب محفوظ .

ومازال يتردد في آذان المشاهدين هذيان طبيب الأعصاب ( محمود عبد العزيز ) بعد إدمانه المخدر وفقد مستقبله مع أخويه في فيلم ( العار ) .

ونتعاطف مع الشخصية القدرية المطحونة المضغوطة دائها لنعمة ( فاتن حمامه ) في ( ليلة القبض على فاطمة ) ومعها خطيبها سيد ( شكرى سرحان ) المصدوم بقدره المأسوى كأبطال المآسى الإغريقية القديمة .

وندرك برؤيا فلسفية راقية عالم محمد جاد الكريم ( عمر الشريف ) وأحلامه وواقعه في فيلم ( الأراجوز ) وكيف تداخل المؤدى مع الاداة في حالة تقمص وجداني حتى يخال لنا أنه أراجوز يمثل وممثل يتأرجز في آن واحد بذوبان عاطفي بينه وبين الدمية الخشبية .

ونصدم بأحلام وأوهام جعفر الراوى (نورالشريف) ودنياه الحالمة في فيلم (قلب الليل) وكيف أن لحظة ما تغير مجرى حياة الإنسان المعاصر.

ونرق ونشفق على شخصية كهال عبد الجواد ـ وننبهر بازدواجية شخصية أبيه سيد عبد الجواد ( يحيى شاهين ) وسلوكه الشرقى الملتصق بجدران العهائر الأثرية بحى الحسين الإسلامي بالقاهرة . . ونشتم أنفاس التاريخ في ثلاثية نجيب مجفوظ الممثلة ( بين القصرين ، وقصر الشوق ، السكرية ) .

ويتذكر المشاهد الشخصية المتأرجحة بين الثأر والشك في مجهولية جلاديها (كما في مسرحية هاملت الأمير الدينهاركي) بالرغم من إحساس البطل بأنفاسهم تلفح وجهه في ضراوة دامية ولكنه لا يتمكن من استبيان ملامحهم . ندرك هذا في أفلام (كتيبة إعدام ، بيت القاضي ، ولاد الإيه ، أيام الغضب) .

واقتحم مجال الانتاج العالمي الفيلم السياسي الموجه والداعي بصوت عال ٍ لفكر معين ويدافع عن قضية سياسية محددة .

ونجحت السينها بواسطة إمكانياتها الحرفية المتقدمة بتكثيف الصور والمعانى والرموز . مكونة منها شحنة تعبيرية صادمة وموجهة للجمهور ومنبهة ومستفرة له ، بقصد إيقاظه تارة أو تغييبه وتضليله تارة أحرى . وبذلك خرجت من حيز التسلية والامتاع نسبيا متحولة لسلاح إعلامي ودعائي مؤثر على الرأى العام العالمي بترويج أفكار ومعتقدات معينة ، وبذلك نجد دائها الرقابة لديها ما تقوله وتفعله .



البباب الشانى

الفصل الرابع:

السينها والفنون الأخرى

١ ـ الشـعر .

۲ ـ المسرح .

- السينهائي .

الكاميرا القلم

٣ ـ الروايـة:

أهمية اللغة .

بين النص المكتوب والمنطوق

السينها والحوار .

بين القصة الأدبية والسيناريو والحوار السينهائي .

د. طه حسین ونجیب محفوظ والسینها .

السينها وأبحاث علم النفس.

٤ ـ الموسيقى :

السينها والموسيقى .

التشكيليون والمسرح والسينها .

التشكيليون وحلم تسجيل الحركة .

- الحركة بالفن المستقبلي وفن الخداع البصرى والتصوير الايقاعي .

السرياليون والسينها .

٦ ـ التليفـزيون :

وسائل الاتصال ونقل الخبرة .

بين الراديو والتليفزيون .

الانتاج التليفزيوني والفنون الأخرى .

الاخراج التليفزيوني

— الاستديو .

-- غرفة التحكم .
-- الفيدو تيب .
-- التليسينها .
-- التزامن .
-- العرض التليفزيوني وعلهاء النفس ،
-- دور التليفزيون الفعال .
-- بين السينها والفيدو .

# السينما والفنون الأضرى

#### ١ ۽ الشيعر :

هناك صلة قوية بين السينا والشعر - والمقصود ليس الشعر الملقى ذا القوافي والأوزان والبحور . ونحن ندرك لحظات شاعرية في الحوار والأداء التمثيل من إلقاء وحركة والتفاتة وانتظار وصمت . . . ومحادثة . وتذكر وذكريات وآماني وتمنيات . . تلك الأشياء تؤثر فينا وجدانيا كما يؤثر بيت الشعر الملقى أمام جمع من الحاضرين . . . بل أكثر ؟ لأن الشاعرية في السينا مرثية ومسموعة في آن واحد وبحرفيه وأدوات ذلك الفن الحديث . فنراها تصل إلى وجدان المشاهد مباشرة من خلال حاستى البصر والسمع ( الموسيقى التعبيرية والتصويرية - المؤثرات الصوتية والحوار اللقظى ) وأيضا بواسطة تتابع الصور السابقة مع الحالية والتالية في ايقاع ما . . . يؤثر عاطفيا في الجمهور . فهناك الايقاع الرشيق الرقيق الناعم . وأيضا البطيء . والأخر الثقيل على النفس محدثا دراما نفسية للمتذوق السينائي . . . وهكذا مثلها ندرك الإيقاع الشعرى داخل القصيدة الشعرية ، ويأتى الشاعر بصوره أو رموزه من خياله وتجربته الذاتية ، ويحتاج المستمع له إلى الانتقال العرض السينهائي مصدر ذلك الإحساس الشاعرى من كاتب السيناريو والحوار للقصة العرض السينهائي مصدر ذلك الإحساس الشاعرى من كاتب السيناريو والحوار للقصة الأدبية الأصلية ورؤية المخرج باستخدامه امكانيات فن المونتاج .

ويؤكد جورجي غاتشف في مؤلفه الوعي والفن على أهمية الايقاع في فن الشعر (الايقاع هو قوة الشعر الأساسية ، هو طاقته الرئيسية . وهو غير قابل للتفسير ، ولا يمكننا أن نقول عنه إلا كها يقال عن المغناطيس والكهرباء ، أي أن المغناطيس والكهرباء هما شكلان من أشكال الطاقة . ويمكن أن يكون الايقاع واحدا من كثير من أشعار الشاعر أو حتى نتاجه وذلك لا يجعل العمل متشابها . لأن الايقاع يمكن أن يكون على درجة من التعقيد وصعوبة التكوين ، بحيث لا تستطيع بلوغه بواسطة عدد من القصائد الشعرية الكبيرة ) .

ويؤكد الناقد والشاعر (ت . س اليوت ) على أهمية تفرد الشاعر المبدع ـ وهذا التفرد والإبـداع دائها مرتبط بمقدرته على الاتيان بإيقاع متفرد في تآلف بين الماضي والحاضر أو

كها حدده ( وهو الوصول لأشد التراكيب الذهنية قدما وأشدها تمدنا) . ويقول أن ايقاع الشعر لابد أن يجسد إحساسا حادا لشيئين معا . وهما موسيقى الألفاظ ومضموناتها المتنوعة الثرية .

ويضيف (إن الشعر يستطيع أن ينقل قبل أن يفهم) ويقصد أليوت أن الشعر يتغلل منطلقا وراء مستويات الفكر للمستمع عن طريق الأذن . قبل أن يتم التأثير فيه عقليا ويفهم ماهية الفكرة . . . وسبب ذلك قوة الايقاع الشعرى . ذلك الايقاع موجود في السينيا من خلال امكانية فن القطع أو التوليف (المونتاج) السينيائي بإضفاء شاعرية أو صدمة مفاجئة للمشاهد وأول من استخدم امكانيات التوليف هو الروسي س . م أيزنشتاين ( ١٨٩٨ - ١٩٤٨) في فيلم (المدرعة بوتيمكن) وأيضا الأمريكي د . وجرفيث ( ١٨٧٥ - ١٩٤٨) في فيلمه (فوق الاحتمال) .

والمونتاج كلغة سينهائية يحذف دائها اللقطات التي لا تخدم السياق الفيلمي ؛ لأن سرعة عرض اللقطات وتتابعها يضيف إحساسا بالإثارة ويضاعف من التأثير الدرامي على المشاهد . أما اللقطات الطويلة فتوحى بالهدوء والأسترخاء . وفي حالة استمرارها يشعر المتفرج بالملل ، وإذا قصرت زاد الإحساس بالحركة . وهكذا تظهر أهمية المونتاج وعلاقته بالايقاع الفيلمي .

والمونتاج هو ( عملية تركيب خلاق لجزيئات الفيلم ( لقطاته ) من حيث تكوين الأفكار أو المعانى والأحاسيس أو المشاعر ، والإيقاع والحركة وتحقيق الوحدة الفنية للفيلم ككل . . . ) .

والمونتاج كلغة سينهائية يتم في مرحلة كتابة السيناريو نظريا على هيئة مشاهد رئيسية (ديكوباج). وتأتى المرحلة التالية أثناء التصوير الفعلى للفيلم بالتعديل في السيناريو الأصلى . . ثم المرحلة الأخيرة وهي المهارسة الحرفية المعملية له للحصول على أحسن تجميع ممكن للفيلم من اللقطات التي تم تصويرها فعلا . . ومحاولة تطابقها مع السيناريو الأصلى إلى حد ما . . .

فالجمع بين لقطتين لمسدس وثانية لرجل ينظر فى اتجاه الآخر تتولد عنه فكرة وقوع جريمة قتل . والمونتاج يوحى دائها بالأحاسيس والمشاعر الإنسانية ، فتسلسل لقطتين أو أكثر يوجد إحساسا شاعريا معينا لدى الجمهور . فمثلا تجميع عدة لقطات للبرق والرعد وانفتاح مفاجىء لباب أو نافذة . ثم سقوط مزهرية من فوق المكتب . . ذلك يعطى شعورا بالخوف والتوجس والتوتر . . وهكذا .

وأوجد أيزنشتاين أنواعا عدة للمونتاج السينهائي مثل ( المتوازى ، الايقاعي ، النوعي . وتغير اتجاهات الكاميرا ، وأسلوب الصدمة ) .

ويؤكد أهمية روح الشعر فى السينها الناقد السينهائى ( روجر مانفل ) فى مجلة ( بنجوين فيلم ريفيو ) ( أن الاستفادة بروح الشعر فى السينها يرجع لسرعة تحرك الصور مع الاستخدام الواعى للصوت الذى يعطى الشحنة التعبيرية المكثفة للشعر) .

ويقول الشاعر صلاح عبد الصبور ( الآن أصبحت السينها أكثر قدرة من المسرح على تحقيق مشاكل الانسان المعاصر . واضطر المسرح للعودة الى ما يعرف بالمشاكل الكبرى أو المصيرية ، ولا يعنى ذلك أن تكون اللغة شعرا مقفى وموزونا بل يكون فيها قدر كبير من الشاعرية . والشعر ليس وقفا على النبلاء والزعهاء . . . ففى لحظة تكثيف نفسى أو حب شديد أو غضب شديد . يمكن لمن يعيش هذه اللحظة . أن ينطق شعرا منغها . . . فالحزن العميق يصل بالإنسان إلى مرحلة من الشفافية تضفى على كلهاته الشاعرية . فالمشاكل المصيرية ، مثل مشكلة الاختيار بين مواقف مختلفة لإنسان ما ، مثل وقوعه تحت ضغوط خارجية أكبر من قدرته كإنسان . . . كل هذا لا يعبر عنه إلا بالشعر) .

فالحوار اللفظى فى السينا له دائها الايقاع الشاعرى من خلال النص المكتوب للسيناريو والحوار وأيضا بإضافة (لغة الإشارة) من جانب الممثلين مثل الإياءة وتعبير ملامح الوجه أو الإشارة بالجسد . وهناك (لغة الصوتيات) من فن الالقاء للحوار ومناطق الوقوف والخفوت والارتفاع أو الانخفاض التدريجي للنغمة . . . إلخ أثناء الأداء .

## ٢ ـ المسرح:

نشأ المسرح فى أحضان الشعر ونتاجا طبيعيا له . فالمسرح الأغريقى القديم كتب بالشعر لأن مشاكل ذلك العصر المسرحة لا يصلح لها إلا الشعر . . وأتى المسرح الواقعى في أواخر القرن الثامن عشر المعروف بالمسرح الاجتهاعى فتحول المسرح إلى لغة النثر . حتى يعبر عن مشاكل رجل الشارع أو المواطن العادى الذى لا تناسبه المسرحية الشعرية .

فنجد المسرح تنحصر حركة الممثلين داخل أبعاده المكانية الثلاثة \_وداثها أحداثه تأخذ صفة الوصف ولا ترى . . بالرغم من ظهور تكنولوجيا المسرح المتحرك والداثرى والصاعد والهابط . . . فهازال المسرح حتى الآن مقيداً بوحدة الزمان والمكان .

ذلك بعكس السينها فهى منطلقة بواسطة امكانياتها الحرفية ، متخلصة من المكان والـزمـان . وأحيانا تستحضر الـواقـع بأدق جزئياتـه الصغيرة التي لا يهتم بها الإنسان

العادى . . . وفجأة تسافر بنا إلى عالم الخيال المبهر والرؤية الاسطورية البعيدة مجترة المأضى السحيق في دعوة للوقوف على إطلال التاريخ الحضاري للجنس البشري .

وأحيانا تذهب بالمشاهد إلى العالم المستقبل فى أفلام الخيال العلمى المذهل سابقة وقافذة وحالمة بأحداث السنين القادمة ومتنبئة بأحلام علماء المستقبل من خلال رؤياهم الرومانسية أو المفزعة الاسطورية

فالمشاهد غالباً يرى أشياء لا يتوقع رؤياها فى أحلامه وخياله الذاتى وخاصة فى أفلام الكارتون على يد ( وولت ديزنى ) ذلك الفنان الذى أسعد الصغار وأمتع الكبار ووظف هذا التكنيك فى الاعلام والتعليم والدعاية الاعلانية التجارية وأيضًا التسلية البريثة .

والكاميرا السينهائية تختار من داخل المنظر ما تريده وتخفى الباقى . بل تبالغ فى الحجوم أوتصغرها . وأحيانا تحرك الساكن وتثبت المتحرك وتأتى بأشياء فى مكان ما فجأة وتخفيها تدريجيا أو فجأة . ونجدها تركز على الجزء داخل المنظر لاغية للكل . إلخ . وهكذا دائها هناك الجديد غير المتوقع لأن امكانيات السينها أو أفلام الكرتون ( الرسوم المتحركة ) سافرت بالمشاهد بعيدا إلى ما وراء خياله مستندة على التقدم التقنى المعاصر والحديث دائها في حين نجد الرؤية على المسرح ثابته أمام جمهور النظارة .

وفى المسرح تكون المسافة ثابتة بين خشبة المسرح والمشاهد ولكن فى السينها دائها المسافة متغيرة لأنه يرى الأحداث من خيلال عين الكاميرا التى تبعد وتقترب وتصغر وتقتحم وتهرب وتتمهل وتفاجىء المشاهد بها لا يتوقعه .

وبالرغم من حيوية العرض المسرحى الحى فالمتفرج بالمسرح لا يرى إلا من زاوية واحدة فى حين أن السينها تمكنه من رؤية عدة زوايا للحدث الواحد من خلال الزوايا التى تلتقطها الكامرا.

ووحدة المكان بالمسرح تفرض على الحركة المسرحية خروج شخصية ودخول أخرى أما فى السينا فهناك خاصية القطع واللصق بالانتقال من مشهد إلى آخر مباشرة ، وأيضا فى المسرح يمثل بلغة واحدة . . . ولكن فى السينا يتم عمل ( دوبلاج ) بحيث ينطق الفيلم بعدة لغات أجنبية .

وهناك خاصية الانتشار في فن السينها فالعرض المسرحي نسخة وحيدة فريدة أما في السينها فيتم طبع آلاف النسخ من الفيلم الواحد ليوزع على عدة بلاد بنفس الممثلين ويعرض في وقت واحد .

ولا ننسى ضخامة مجهود ممثل المسرح حيث عليه حفظ دوره فى الفصل الواحد دفعة واحدة وبدقة ، بعكس السينها فيحفظ الحركة والحوار لمشهد أو لقطة واحدة فقط ويتوقف التصوير بعده لتجهيز مشهد آخر .

وفى المسرح يرى الجمهور الممثلين بحجم واحد ، أما فى السينما فنرى المناظر الكبيرة ( Close Up ) فنتابع حركات عين الممثل وارتعاش شفتيه وابتسامته وغضبه وسعادته بوضوح تام .

ونلاحظ أداء الحوار بصوت مرتفع فى المسرح حتى لو كان من طبيعته الهمس أما فى السينها فالممثل دائها صوته طبيعى ومناسب للموقف التمثيل . وأيضا الممثل فى المسرح يتغير أداؤه من ليلة إلى أخرى ولاسيها لوطال عرض المسرحية لعدة أعوام متتالية فيصاب الممثل بالملل من التكرار . . ويضطر للخروج عن النص لحد ما . . . ولكن فى السينها يؤدى الممثل الدور ويصور مرة واحدة .

وفى المسرح يتم قراءة الخطابات عن طريق الممثل ـ أمام الجمهور ـ وأما فى السينها فيمكن تصويرها ويقرؤها المتفرج مباشرة .

ولثبات وحدة المكان بالمسرح يتم بناء المناظر الثابتة أو المتحركة . . أما في السينها فالأمر يختلف ، فيمكن تصوير تلك المناظر مباشرة في اماكنها الطبيعية . . أو غيرها . . .

## - السينائي:

ونادى المخرج الايطالى شيزارى زافاتينى (C. Zavattini) بعد الحرب العالمية الثانية بأن « الدراما التى تحاول أن تفرض على الحياة عقدة معينة إنها هى تزييف فى تزييف » ليبد للسينها ألا تنعزل عن هموم وقضايا الإنسان المعاصر ومجتمعه ، وبذلك ظهرت أي لابد للسينها ألا تنعزل عن هموم وقضايا الإنسان المعاصر ومجتمعه ، وبذلك ظهرت ( الواقعية الجديدة فى ايطاليا ) و ( الموجة الجديدة فى سينها الحقيقة فى فرنسا ربعد أفول نجم مدينة السينها فى امريكا ( هوليود ) انتقلت الريادة السينهائية إلى باريس ، لندن ، وحتى فى البلدان المهزومة مثل ايطاليا واليابان . . نتيجة لخروج إنسان جديد ومجتمع جديد ومفاهيم متطورة للدول المنتصرة والمنهزمة بعد تلك الحرب المدمرة حيث تأكد بعد تلك المعاناة ظهور مهنة ( السينهائي ) المقابل للمؤلف والأديب أو الشاعر والفنان التشكيلي ، قصد بذلك مهنة ( المخرج ) ذلك الفنان المعبر عن رؤياه بالكاميرا مثلها يعبر الشاعر والقاص بالقلم والرسام بالفرشاة نتيجة للدراما الماسوية الحقيقية التى عاشها الإنسان أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية وبتغير واقع الحياة نفسها أصبح المخرج هو المسئول الرئيسي عن مستوى العالمية الثانية وبتغير واقع الحياة نفسها أصبح المخرج هو المسئول الرئيسي عن مستوى

الفيلم من بدايته لنهايته ، واختفت صورة المنتج الرأسيالي الامريكي القابع على قمة شركته داخل مدينة صناعة السينها بهوليود المتحكم والمسيطر على جميع العاملين والفنيين والفنانين .

# الكاميرا القلم:

وغدا المخرج هو الفنان السينهائى المعبر عن رؤياه الذاتية وظهر عام ١٩٤٨ تعبير ( الكاميرا القلم ) \_ فالكاميرا السينهائية تعبر وتوجه وتطرح وتكشف قضايا ومآسى . . . مثلها يكتب المؤلف والشاعر وإن كان هناك قليل من الفنانين الممتازين جمعوا بين الانتاج وإخراج مثل ( الفريد هيتشكوك ) .

وينادى بازان بالسينها الخالصة التى يؤلف لها كبار الكتاب ؛ لأنه أشد المعارضين للنقل الحرفي من الأداب أو المسرح ـ ويعتبر المسرحية المصورة في فيلم فضحية كبرى وأكد على ذلك في مجلته (كراسات السينها) . وطالب بتقليل عدد اللقطات الى (١٩٠ لقطة في الساعة ) حتى يتم التأمل للمتذوق وتأتى الدراما النفسية له ويعى ويدرك الحدث . . . ويؤكد أيضا أن للسينها لغة بها تراكيبها ومفرداتها الخاصة . . وتستطيع القيم التشكيلية وحرفية التوليف أن يكثفا الواقع المقصود نقله أو إبداعه إبداعا فنيا جديدا . . .

فالسينها لا توجد بها ستارة ، بل الشحنة النفسية مستمرة متدفقة من بداية العرض السينهائي إلى نهايته ، ولكن فى المسرح تسدل الستارة وينتظر النظارة فترة من الوقت حتى تتبدل المناظر ويستريح الممثلون وأيضا الجمهور لأن العرض يستمر لعدة ساعات . . . وبعد رفع الستارة مرة ثانية يحتاج المؤلف والمخرج إلى مجهود فنى ليندمج الجمهور مرة أخرى فى الجو النفسى الوجداني الذي أخرج منه بسبب الاستراحة .

ويتميز المسرح بأنه فن حى ينال الممثل مكافأته المعنوية فور إبداعه أمام جمهوره مباشرة ويتمتع المشاهد بحيوية ونبض أحداث العرض أمامه . فيرى حبات عرق الممثلين ويسمع أنفاسهم ، ويعيش لحظة معاناتهم ويتنفس من نفس هوائهم وأحيانا يتم التلاحم بين جمهور العرض والممثلين كها في المسرح الملحمي وفنون ( الأراجوز) وخيال الظل حيث بتلك الفنون جوهر العرض المسرحي من ( إلقاء \_ تمثيل \_ جمهور ) ولكن ببساطة وتلقائية ريفية .

وهناك الاتصال والترابط الوجداني بين المشاهدين والعرض المسرحي ، فالمشاهد يبكى ويتوتر أو يضحك ويحزن مع العرض بواسطة العاطفة وفي نفس الوقت يدرك أن الذي يتم أمامه مجرد تمثيل منفصل عنه بواسطة مخيلته ، أي لا يسقط الحاجز النفسي بين الجمهور والعرض . . . كما يدعي أصحاب نظرية الذوبان العاطفي مثل ( باش ، ليس ،

فولكت ) ـ فى حين أن الفيلم السينهائى شريط معبًا فى علب أو منقول على أشرطة فيديو . أى فن ( معلب ) أما المسرح فهو فن ( حى ) .

ويقارن الناقد السينائى الالمانى رودولف أرنهايم فى كتابة (الفيلم فنا) بين المسرح والسينها (الفيلم مثل المسرح يمدنا بوهم جزئى ، وهو إلى حد معين يعطى انطباع الحياة الواقعية ، وهذا العنصر أقوى من الفيلم لأنه على النقيض من المسرح يستطيع بالفعل أن يصور الحياة الواقعية فى محيطها الواقعى ، أى أنها حياة غير مزيفة ومن ناحية أخرى فإنه يأخذ من الطبيعة صورا لا يستطيع المسرح أن يأخذها على الاطلاق . لكن الفيلم يفقد عمق الابعاد الثلاثة وتحده أطراف الشاشة بشدة ، لذلك يجمع بين التجرد من الواقعية وتجسيد مشاهد لأحداث الحياة فى الوقت نفسه ) .

## ٣ ـ الرواية:

يذكر توماس مان \_ Thomas. Mann \_ أن الرواية نبتت من أرض الملحمة . وهي تبدأ عادة \_ أى الرواية \_ حيث تنتهى الملحمة . وترجع أصول القصة إلى أسس الملاحم . لأن الرواية تبدأ بطابع ديني أو كهنوتي ويحدث تطويرها فتصبح واقعية محلية وتدريجيا يدخل فيها عنصر التسلية برؤيا شخصية .

فقد وجد في عصر الأسرة السادسة بمصر نصوص منثورة مثل مغامرات (سنوحي) وعثر على رواية الملاح المنكوب وقصة الفلاح الفصيح وغيرها مثل حكاية الشقيقين وأمكن بواسطة تلك القصص والحكايات معرفة الكثير عن الحضارة المصرية القديمة بالمقارنة للأناشيد والطقوس الوثنية . ويضيف توماس مان (عندما انفصلت الرواية النثرية عن الملحمة سلك فن السرد سبيل التطور نحو النظر إلى الأشياء نظرة ذاتية راقية) .

معتبرا أن أصول القصة ترجع إلى الملاحم كما كانت عند المصريين القدماء والهنود والأدب الفارسي القديم ثم اليوناني والروماني وصولا للعصر الحديث .

ويضيف د. مصرى حنورة في مؤلفه الأسس النفسية للإبداع الفني في الرواية: ونلاحظ أن توماس مان ـ وهو أحد الاقطاب في مجال كتابة الرواية في عصرنا هذا ـ يعلن بكل تحمس أن الرواية ليست فقط أحد أشكال الفن . ولكنه يرى أنها الميراث الباقي للفن في هذا العصر ، وأنها الشكل الذي ورث الخصائص الفنية الأساسية عن الملحمة لكي يستغلها على نحو واع من الانتاج الذي يأخذ الشكل الروائي في عصرنا هذا .

فالرواية توجه رسالة وجدانية من الفنان معبرا عن ذاتيته ( الأنا ) إلى الأخرين من أجـل اتصـال بين مرسل الرسالة والمرسل إليه فتقوم الرواية بإيصال المعنى وتجاوز التوتر

النفسى الذى يعانى منه الفنان وتعيد له اتزانه النفسى وثقته بنفسه وتربط بين الطرفين فى وحدة نفسية متجانسة وعندما يتم ذلك بمستوى فنى راقي تتحقق حاله ( النحن ) .

#### — أهمية اللغة :

يذكر ( فوستر ) سبعة أركان للرواية كجنس أدبى كالتالى ( الحكاية ـ الشخصيات ـ الحبكة الروائية ـ الاغراق في الخيال ـ الشفافية ـ الإطار ـ النموذج والايقاع ) .

وذلك مع عدم إغفال أهم ركن وهو ( الوسيط ) الناقل لرؤيا الكاتب لمن حوله أو بمعنى آخر ( اللغة ) .

حيث يؤكد ( جوزيف كونراد ) ـ أن اللغة ليست وعاء لنقل المادة الفكرية للرواية فقط بل لها وظيفة أخرى . ألا وهي تحريك الإحساس الوجداني البشرى حتى يتحقق الهدف من فن الرواية .

وبالطبع لغة الروائى المستخدمة فى الرواية تختلف عن لغة المسرحية ؛ ففى الرواية نجدها سردية بشكل رئيسى وبعيدة عن مباشرة لغة التقرير وتبعد عن اطار التسجيل التاريخي للمؤرخين . أما لغة المسرحية فهى حوارية تسرد بضمير المتكلم والأحداث فيها توصف أكثر مما ترى . . فلغة الرواية أقرب إلى لغة الشعر .

يؤكد ذلك د. مصطفى سويف . إذ يرى أن استخدام الشاعر للغة هو مظهر لوظيفتها الأصلية بتهامها . فهى أداة متكاملة لبناء نظام متكامل هو ( الفن ) . . وربها كان من أهم مظاهر هذا التكامل لديه تطابق اللفظ والمعنى .

ويضيف د. نبيل راغب في مؤلفه ( دليل الناقد الأدبى ) : ولأن الرواية لم تكن تخضع لمواصفات التمثيل المسرحى أمام الجمهور أو حتى القراءة الشفوية التى نجدها في الشعر . لذلك استطاعت أن تتفادى القيود المفروضة على كل من المسرح والشعر .

فالرواية الأدبية يملك قارئها من حرية التخيل واستحضار الصور الذهنية برؤياه الذاتية بها يناسب قدراته النفسية وطبقا لمخزونه الثقافي والمعرفي . . في حالة لها صفة الملكية الشخصية والانفراد والوحدة والاختلاء بينه وبين أحداثها . . . وأيضا لديه حرية ممارسة القراءة في المكان والزمان الذي يروق له بعكس المسرح والسينها حين يرتبط مشاهديهما بثبات المكان وزمان العرض وعلانيته والاحتشاد الجهاهيري الكبير .

ويؤكد كونراد \_ على خصوصية لغة الرواية وذاتيتها بالنسبة لمؤلفها ـ ( هي نداء من

مزاج معين إلى جميع الأمزجة الأخرى التي لا حصر لها . ولكى يكون هذا النداء مؤثرا يجب أن يكون انطباعيا ينقل عن طريق الحواس ) .

فالرواية تتفق مع الفيلم بوجود الحبكة الدرامية الروائية والشخصيات الرئيسية المحورية والثانوية التى تتفاعل في صراع دائم وصولا إلى نهاية الفيلم . وهناك عامل الخيال في الرواية والسينها بجانب شاعرية الايقاع أو عنفه .

وتملك السينها لغة خاصة بها حرفية تنقل رسالتها الى المشاهدين بخلاف لغة الرواية المطبوعة كنص أدبى على الورق . . .

ونفس الرواية إذا حولت إلى فيلم سينهائى فإن الصورة والأحاسيس والعلاقات والاسقاطات والرموز الأدبية تتحرك داخل إطار المكان وخلال الزمان بالشريط الفيلمى . طبقا للسيناريو والحوار المكتوب والمنفذ بواسطة فريق الفيلم والممثلين من خلال رؤية قيادة المخرج .

فالمتذوق السينهائى يرى ويسمع الرواية السينهائية من وجهة نظر الفريق المشار إليه آنفا . وأنه لو قرأها كنص أدبى فى لغتها الأصلية لعاش وتعايش معها برؤياه بواسطة حاسة البصر وخياله الخاص ـ فى إطار أسلوب كاتبها اللغوى .

## - بين النص المكتوب والمنطوق:

يوضح الفرق بين الحالتين علماء الأدب المنطوق والمكتوب في دراستهم اللسانية النقدية .

— فاللغة المكتوبة فى العادة تتكون من رموز مرئية منفذة بأشكال ظاهرة ومتباينة تنتقل بواسطة أشعة ضوئية منعكسة عنها . إلى شبكية العين البشرية حيث يتأثر بها نوعان رئيسيان من الخلايا الحساسة تعرف بالعصوية وهى تعمل بشكل أفضل فى درجات الإضاءة المنخضة ـ والأخرى المخروطية وتعمل أساسا فى الضوء الساطع وتفيد فى الرؤية الحادة المركزة وتميز الألوان وخلايا الشبكية متصلة بمنطقة البصر فى المخ بواسطة الأعصاب البصرية التى تنقل الصورة المطبوعة على الشبكية إلى المخ على هيئة إشارات كهربائية وهناك يتم ترجمة الصورة المرئية فيحسها مركز الإبصار الموجود بالمخ وهى معدولة وفى شكل متزن .

أما اللغة المنطوقة المسموعة تتكون من موجات صوتية هوائية يتعامل معها جهاز ( فيزيولوجي ) للإرسال عن طريق جهاز النطق في الأسنان وجهاز السمع لديه ، ولدى الأخرين ، حيث تصل الأمواج الصوتية متذبذبة عبر الهواء وغير مرئية إلى طبلة الأذن

الــوســطى مرورا بالأذن الخارجية فتنقلها الطبلة عبر عظيهات الأذن المهاسة لها إلى الأذن الداخلية فتحولها القوقعة إلى إشارات كهربائية يحملها العصب السمعى إلى المخ .

وندرك بسهولة الاختلاف بين جهاز يتعامل مع المكتوب وارتباطه بعلم البصريات والضوء والطباعة . وآخر يتعامل مع المنطوق المسموع وعلاقته بعلم الصوتيات واللسانيات وفي النهاية الاثنان يهدفان لنقل المعرفة والأحاسيس والتأثير الوجداني .

- والنص المكتوب يتم إعداده والتخطيط له مسبقاً بواسطة الفكر المنظم للكاتب قبل ارساله للمتلقى مكتوبا مطبوعا مرئيا فقط . وبذلك لا يمكن تعديله أو مراعاة ملل القارىء للمادة الأدبية بالكتاب بعد نشره .

— أما النص المنطوق المسموع فهو وليد اللحظة ومتوائم ومتفاعل مع سياق المناسبة ومدى استجابة الحاضرين وتفاعلهم مع ما يلقيه عليهم شفاهة .

وفى الواقع أننا نجد حالات اتصال وتداخل بينهها . عندما يلقى خطاب مكتوب بصوت عال أمام جمع من الحاضرين ، ويعلق على ما جاء فيه الحاضرون في صورة مناقشة مفتوحة بعد استهاعهم لما قيل . وربها وزع عليهم نسخا من نص هذا الخطاب ـ فكانوا يسمعون بأذانهم ويتابعون بأعينهم في آن واحد .

والدراما الأدبية تجمع بين امكانيات النص الأدبى المنطوق والمكتوب لأنها معدة كنص مكتوب ، والهدف منه الإلقاء والتمثيل بواسطة الممثل المؤدى سواء بصوت عال أو منخفض مستعينا بوسائل مسموعة ومرئية ( موسيقى ، مؤثرات صوتية ، ديكور ، أثاث ، اكسسوار . . . ) . حتى يحدث تأثيرا ما لدى المشاهدين والمستمعين . سواء بالمسرح أو السينما والتليفزيون وأيضا في الدراما الاذاعية .

والممثل السينهائي أو المسرحي والتليفزيوني يستخدم أشياء مرادفة للحوار المنطوق مثل ( الإيهاءة ، الإشارة ، تعبير ملامح الوجه ) وذلك يدخل في مفهوم ( لغة الأجسام Body Languge ) وأيضا ( لغة الإشارة ) Semiotics وتعرف باللسانيات \_ أو المميزات ( الفوق اللغوية ) Panalinguisitic ودائها ترافق الحوار المنطوق .

وهناك المميزات ( الفوق صوتية ) .Supraseg mental وهي ترافق النص المنطوق حتى تساعد في إيصال المعنى المقصود للمتذوق مثل ( النغمة ، النبر ، الوقف ) ,stress, intonation

وتبدو براعة الممثل في استخدامه لإطار المميزات الفوق لغوية والفوق صوتية لتصل

الشحنة التعبيرية بتكثيف درامى فنى عالى القوة والتأثير للآخرين \_ يساعده فى ذلك تدريبات وتعليات المخرج وتوضيح تلك المميزات فى نص السيناريو النهائى المعد للتنفيذ \_ وأيضا مع خبرة الممثل الذاتية .

ويصف بعض النقاد مسرحيات توفيق الحكيم بأنها ذهنية للقراءة فقط كنص أدبى . ولا تمشل على خشبة المسرح وأكد الحكيم هذا الرأى عن مسرحياته بقوله ( مجرد أفكار تتحرك في المطلق من المعانى مرتدية أثواب الرموز) . ودعم محمد مندور ـ ذلك الرأى أيضا . . مفضلا التعامل معها بالقراءة وخاصة الصامته ـ حتى يستثار الذهن ويشحذ الحيال للوصول لغوامض رمزيتها المغلقة ـ ولكن تعرض العديد من مسرحياته وتلاقى نجاحا نقديا كبيراً وجماهيريا محدوداً مثل ( أهل الكهف ) المؤلفة سنة ١٩٣٣ و ( شهرزاد ) سنة ١٩٣٤ وكان قبلها مسرحية ( الضيف الثقيل ) سنة ١٩١٨ وغيرها من المسرحيات الحفيفة الغنائية مثل ( على بابا ) ، ( العريس ) ـ ويتصل بالواقع بجانب رمزيته في أعماله التالية ( الأيدى الناعمة ) سنة ١٩٥٤ . . . وغيرها .

وكتب المستشرق اليونانى ( الكسندر بابا دوبولو ) في مقدمة الطبعة الفرنسية لمسرحية ( الصفقة ) يقول ( إن دور توفيق الحكيم في تطوير النثر العربي لا يقل قيمة عن دور أحمد شوقى في تطوير الشعر العربي . ويوضح ما يقصده من أجناس النشر التي تركها الحكيم . . وإلى الحكيم يرجع الفضل في كتابه أول مسرحية نثرية حقيقية في الأدب العربي ) (1)

ودائها الشخصيات المتحاورة المتكلمة لا تعيد للنص الأدبى المكتوب حيويته وحياته فقط. ولكن تضفى عليه ألوانا خاصة نابعة من ذاتية وخصوصية المؤدى الممثل في إبداعه وتقمصه للشخصية المتحاورة في تعايش وذوبان وجداني معها. . في إطار فني يمزج بين الحرويا الدرامية المكتوبة وإبداعه النفسى اللحظى الإنفعالي المتدفق . . . في مفارقة بين النص المقروء والمشاهد سينهائيا أو مسرحيا .

## - السيناريو والحوار:

السيناريو هو فيلم المستقبل مكتوب على الورق ، والقصة الأدبية تتحول للغة السينما

<sup>(1)</sup> Life and literatuse of. T. AL. Hakim, by N. K. Osnano F. in Rusrian, p — 29. (1) فصول ) المجلد الثامن ديسمبر  $^{\prime}$  1 ( 19۸۹ ) العدد  $^{\prime}$  .

بواسطة كاتب السيناريو والحوار ، ولغة السيناريو تعبر بالصورة والصوت في شكل توليفي يمكن تسجيله على شريط الفيلم .

وهناك السيناريو ذو الصبغة التسجيلية المباشرة . والآخر ذو الصبغة الذاتية الخيالية برؤيا جمالية مجردة فيأتى فيلما سرياليا أو تعبيريا أو تجريديا . . . وهكذا . . وأخيرا نجد السيناريو ذو الصبغة الروائية محاولا محاكاة الواقع أو مزجة بالخيال بدرجات متفاوته ـ وهو أهم أنواع السيناريو لأنه يجمع بين القواعد الأساسية لتأليف الدراما المسرحية والرواية الأدبية وأيضا طبيعة لغة السينما ويوجه إلى قاعدة عريضة من الناس . . وتحكمه قواعد صناعة السينما من حسابات المنصرف والعائد الربحى .

ودائها السيناريوينمي الفكرة الأساسية للفيلم بثلاث مراحل - بكتابة ملخص الفكرة الرئيسية أولا ثم معالجتها بشكل أدبي لحد ما . وأخيرا يتم تحويل تلك المعالجة إلى شكل السيناريو . أي كتابتها في هيئة صور أو لقطات متصلة مع تحديد مواصفاتها الفنية وتوضيح العنصر الصوتي المصاحب لها من حوار ومؤثرات صوتية . . إلخ . ويعرف بسيناريو التنفيذ وغالبًا يعده المخرج أو كاتب للسيناريو والحوار محترف . . ويقوم المخرج بعملية تقطيع السيناريو إلى لقطات منفصلة بأن يعطى لكل مشهد رقيا ويقسم المشهد إلى لقطات مرقمه يكتب أمامها تعليهاته من حيث الحركة والحوار والموسيقي التصويرية والتعبيرية والمؤثرات الصوتية \_ الوقت ( ليل ، نهار ، غروب ) والحالة ( تصوير داخلي أو خارجي ) ثم ملاحظاته على الأزياء والملابس والديكور والإضاءة ومكان التصوير ( موقع التصوير ) ـ وحجم اللقطة ( الكـادر ) ـ وأي ملاجهظة أخـري ستنفذ أثناء التصوير . . حيث يقوم المصور بتصوير اللقطات بإشراف المخرج (حجم اللقطة وزاويتها). طبقا لسجل تقطيع السيناريو للقطات مفصلة ويراعى عدم التسلسل العددى للقطات والمشاهد بل يراعى التسلسل المكانى لها (وذلك لخفض مصروفات الانتقال المتكررة ووقت استئجار الآلات والأماكن وتوفير وقت نجوم الفيلم ) وتتوالى عمليات التصوير يوميا . ويعطى لكل لقطة رقمها عن طريق رجل ( الكلاكيت ) وحتى لو أعيد تصويرها تكتب إعادة للمرة الأولى أو الثانية . . بجانب البيانات الخاصة بالفيلم الأخرى . . ثم ترسل أشرطه القيلم لمعمل التصوير يوميا لتحميضها ويسلم شريط الفيلم بعد ذلك على هيئة بكرة ملفوفة بدون صوت غالبا وغير متسلسل تسلسلا منطقيا وتعاد اللقطات غير الموفقة بالتحديد مسترشدا بأرقام تنفيذ التصوير التي سجلها رجل ( الكلاكيت ) على شريط الفيلم بالصورة والصوت - وتأتى أهمية عمل ذلك الرجل من ناحية عملية المونتاج ـ لأنه على لوحه الخشبي الأسود ذي المفصلة المتحركة يُملِّيء بالطباشير الأبيض البيانات الخاصة بالفيلم ( اسم الفيلم والمخرج وتاريخ التصوير

وحالته (ليل ، نهار ، شروق ، غروب ـ وداخلي أم خارجي ) ثم رقم المشهد ، واللقطة وأخيرا عدد مرات إعادة التصوير ) .

ويوضع هذا اللوح أمام الكاميرا قبل تصوير كل لقطة بالفيلم ـ وتدار الكاميرا ويقرأ رجل الكلاكيت هذه البيانات بصوت عال وفى النهاية يضرب وجهى اللوح بصوت مسموع فى منطقة المفصلة المتحركة ـ وينسحب مسرعا من أمام عدسة الكاميرا لتصور الممثلين والمشهد الذى أمامها ـ وبعد تحميض شريط الفيلم يظهر قبل كل لقطة الرقم الخاص بها وجميع البيانات السابقة (صوت وصورة) وصوت ارتطام اللوح هو بداية صوت اللقطة الحقيقية ـ وبالطبع يسجل الصوت على شريط صوتى منفصل عن فيلم التصوير ولكنه متزامن معه وبتلك الطريقة . . . .

يسترشد رجل المونتاج بعد ذلك بأرقام اللقطات ويمكن إعادة ترتيبها والمفاضلة بين المقطات المتكررة . . وإعادة تصوير اللقطات غير الموفقة فقط بأخذ رقمها وإرساله للمخرج أو مساعديه .

وهناك الشكل المتوازى فى كتابه السيناريو والحوار والآخر المتقاطع والأول هو المستعمل فى مصر . . وهو يحاكى شكل الشريط الفيلمى السينائى من حيث توازى الصورة مع صوتها . . وبذلك يبعد تدريجيا السيناريو عن الشكل الأدبى ويتحول إلى لغة السينا يصف ويحدد كل ما يمكن رؤيته أو سهاعه .

## الفرق بين السيناريو والتقطيع الفنى ( الديكوبالج ) :

فالسيناريو سرد للأحداث فى شكل صورة وحوار أى الحركة والحوار المصاحب لها ، أما طريقة تعامل الكاميرا مع المكان والزمان وما به من ديكور وإكسسوار وخلفياته طبيعية أو مصنعة . فتلك هى مهمة التقطيع الفنى . . مثل تحرك الكاميرا مع حركة الممثل أو اختيار الزاوية وشكل التتابع وأسلوب الانتقال من لقطة لأخرى ومن مشهد إلى آخر وتوجيه الممثلين وحجم اللقطة وزاويتها . . . إلخ .

فالسيناريو هو عام والديكوباج خاص برؤيا تجسيدية فعلية للمخرج من خلال حرفية الكاميرا ومن يقف وراءها . حيث دائها السيناريو يوضع فيه وصف دقيق للأثاث والديكور والاضاءة والملابس والأزياء وتفاصيل الأحداث وملاحظات الحوار المنطوق . وايضا حركة الممثلين والمؤثرات الصوتية . . . إلخ \_ ولكن هناك غرجون ينفذون التقطيع الفنى في مكان التصوير برؤيا ارتجالية بعد هضم واستيعاب كامل للسيناريو \_ وآخرون يدونون التقطيع قبل التصوير بدقة متناهية ويرتجل بعض التفاصيل أثناء التصوير الفعلى .

وهناك عدة مصادر لكتابة السيئاريو ـ بالاستعانة بقصة قصيرة أو مسرحية أو رواية طويلة . وهناك قضايا وحوادث هامة حقيقية تذاع في وسائل الاعلام المختلفة . . وأحيانا يلجأ كاتب السيناريو للاقتباس من فيلم سينهائي أو مسلسل اذاعي أو تليفزيوني ـ أو يأتي بفكرة أو قضية أو مشكلة جديدة . . . وكثيرا ما يتم ترجمة إحدى الروايات الأجنبية ومعالجتها بحيث تناسب البيئة المحلية وكثيرا ما يلجأ مؤلفو وكاتبو السيناريو لكتابة سيناريو سينائي مؤلف خصيطا للسينا .

## - بين القصة الأدبية والسيناريو والحوار السينائي:

وفي حين يؤيد د. طه حسين السينها كجهاز تثقيفي وتعليمي وتربوي - نجده في نفس الوقت يوجه لها اتهاما بإفساد الأعهال الأدبية . وفي الحقيقة برغم قيمة أعهاله الأدبية الرائعة فإن إمكانية تحويلها إلى لغة السينها تعوقها مشاكل حرفية خاصة . إلا القليل منها الذي حول إلى الشاشة الكبيرة مثل أفلام (ظهور الإسلام) سنة ١٩٥١ والمأخوذ عن قصته باسم (الوعد الحق) ، ( دعاء الكروان سنة ١٩٥٩) ، الحب الضائع سنة ١٩٧٠ وأخيرا (قاهر الظلام سنة ١٩٧٩) المأخوذ عن سيرته الذاتية (الأيام) .

فقد أدخل كاتب السيناريو والحوار الأديب ( يوسف جوهر ) تغيرا أساسيا على نهاية فيلم ( دعاء الكروان ) من إخراج بركات ـ فبدلا أن تأتى النهاية بإمكانية زواج ( آمنه ) من المهندس كها في القصة الأصلية ـ ينتهى الفيلم بمقتل المهندس . وذلك أغضب د . طه حسين مؤلف الرواية قائلا ( إن القتل أيسر عند رجال السينها من استمرار الحياة والحب ) . وعلق على الفيلم الناقد والمؤرخ السينهائي جورج سادول ( الفيلم ملىء بالميلودراما المفزعة ومثل هذه الأشياء لا تحدث في الحياة وبصفة خاصة في حياة المجتمع الأقطاعي ومع ذلك فإن فيلم ( دعاء الكروان ) عمل له قيمته بالرغم من الإفراط في الحوار والمبالغة في وصف بدائية الفلاحين . ولكن الإعداد الجيد له ومضمونه الاجتهاعي النقدى يجعلان منه عملا جيدا ) .

وإدخال التعديل من جانب كاتب السيناريو والحوار على أحداث القصة الأدبية الأصلية تحكمه عدة اعتبارات ، فهناك عامل ثبات زمن العرض السينهائي فلابد من الحذف أو التركيز على بعض الأحداث ذات الرؤيا الدرامية . . وهكذا حتى تصبح الرواية صالحة للسينها وهناك ضغوط متطلبات الانتاج السينهائي . . والمناخ الاجتهاعي والاقتصادي والسياسي المعاصر ، وأيضا حرفية تحويل العمل الأدبى المقروء بفردية إلى عمل معروض ومشاهد لقاعدة عريضة جماهيرية ولا ننسى ملاحظات الجهات الرقابية . . .

فقيم المجتمع الأخلاقية والعادات والتقاليد والقيم الدينية الراسخة في وجدان الجهاهير نجدها متحولة إلى سلوك ونمط حياة عادى . . . فلا تستطيع السينها الإتيان بأحداث تخدش من قريب أو بعيد تلك القيم من جهة ، وأيضا لابد من إظهار امكانية انزال القصاص سواء الإلهى أو الجنائي القانوني بالجاني . . حتى يشعر المتذوق السينهائي بالاتزان النفسي ويذهب عنه توتره \_ ويصل إلى مرحلة الرضا أو التطهر المعنوى الرمزى . وحتى لا تتهم السينها وهي جهاز إعلامي وتربوى مؤثر بأنها تروج وتشجع حالات الانفلات أو الخروج على الشرعية الأحلاقية أو الأمنية . . موحية للمشاهد أن كل جريمة لها عقاب ما . . . قوى . . .

#### د. طه حسین ونجیب محفوظ والسینها :

يؤكد د. البدراوى زهران فى مؤلفه (۱) (أسلوب د. طه حسين) أن الجانب الشكلى فى الأسلوب عناصره هى الكلمة وما بها من بداية ووسط ونهاية ، ثم العبارة ويقصد بها الجملة غير المفيدة والجملة المفيدة وأخيرا النص بتهامه .

فيذكر ( ويظن بعضهم أن التعبير اللغوى يتطلب من منشىء اللغة ثروة لفظية فحسب . وهـذا وهم ، فهـو يتـطلب منه بالاضافة لها . قدرة فى التصرف فى التراكيب والعبارات لتلائم تعبيراته وطريقة أدائه . . . ) .

ويستمر د. البدراوى في تعليقاته مثل ( الأسلوب هو الرجل ) أو أساليب الرجال صور لشخصياتهم - أو كها ذكر ( بير جيرو ) : ( الأسلوب هو الإنسان عينه ) . ومعنى ذلك أن أسلوب د. طه حسين من ناحية التحليل الشكلي يعطى بنيات لغوية وخصائص تركيبية لا يشترك معه فيها غيره وينسحب ذلك الرأى على أساليب الأدباء والشعراء باختلاف النظامين ومقدرتهم على التصرف .

ومن المعروف أن الالفاظ في اللغة غير الالفاظ في الكلام ، فعالم اللغة ( أوتويسيرسن ) (1) يؤكد أن للفظة في اللغة ليست متساوية تماما للفظة في الكلام . . ويقول أن اللفظة في اللغة شبيهة بالعملة في المصرف \_ وأما اللفظة في الكلام فهي عملة نشيطة لها قوة شرائية واقعية .

<sup>(</sup>۱) د. البدراوي زهران ـ أسلوب د. طه حسين ـ دار المعارف عام ۱۹۸۸ ص ۲۱ .

<sup>(</sup>۲) أوتويسيرسن ـ اللغة بين الفرد والمجتمع ص ١٩.

ونلاحظ اختفاء ذاتية د. طه حسين خلف عناصر أسلوبه الحامل لملامح شخصيته . وندرك ألفاظه الآتية من غزونه الشخصى الخافية لمافى نفسه من أشياء . والمشكلة لصور عددة تحمل سهاته الشخصية . فندرك أهمية الجانب الصوتى فى أسلوبه . . فنراه فى رواية الأيام يقول . ( فكان حاضرا . كالغائب ، ويقظا كالنائم ، ولم ينتظر أن نصلى العصر . . ) . وقوله ( . . ثم مرت الأعوام واختلفت على الشيخ وعلى الفتى خطوب أى خطوب ، وتعاقبت أحداث فى مصر أى أحداث وجلس الفتى ذات مساء إلى صديق له كريم . وقد جاوز سن الشباب والكهولة وأخذ فى ذكر الصبا وأيام الطلب . . . ) .

ونلاحظ وظيفة المحسنات البديعية . . ومالها من وظيفة دلالية تأتى بجرس صوتى يترك في الأذن صدى منغها نتيجة لذوق نحوى واضح . . مما يضطر كاتب السيناريو والحوار إلى إجراء اختصار كبير للسياق اللغوى والوصفى والأدبى حتى تأتى القصة ملائمة للغة السينا .

وهناك أيضا ظاهرة البناء للمجهول في أسلوب د. طه حسين . . وهي دائها متلازمة لأسلوبه ومحببة إليه . . مشيرة بذلك لذاتيته . وربها يكون ذلك مردودة لحالة كف البصر لديه منذ الصغر . وماتبعها من ذكريات بعيدة مرئية وصلت إلى وجدانه ومستودع ذاكرته عن طريق شبكية عينيه في الزمن البعيد . . ثم بعد ذلك يعاود استقبال المعلومات والمدركات عن طريق حواسه جميعها ماعدا المرثى الذي كان يصل عن طريق العصب البصرى للشبكية وما تنقله من صور متشكلة للأشياء ومجسمة بواسطة العينين . إلى مراكز الإحساس والادراك بعقله .

فيعد كف بصره حدث اختلاف لأسلوب وشكل ورود المستقبلات إليه بغلق طريق المبصرات . . ونشاط الحواس الأخرى وأهمها السمع والصوتيات لتشغل فراغ البصر . . . فيقول في رواية الأيام ( . . فإذا ملئت الأكواب وأديرت فيها الملاعق الصغار فسمع لها صوت منسجم لا يخلو من جمال حسن الموقع في الأذن . . ) .

ونلاحظ تعمد د . طه حسين أسلوب البناء للمجهول . . وكان يمكن أن يأتى بأسلوب مبنى للمعلوم ولاسيها أنه يعلم أن الذي ملأ الأكواب وأدار الملاعق هم رفاقه ، وكها ذكرنا من قبل ، ظهر على اسطح اهتهامه الحسى الصوتيات كإحساس قوى مدرك لديه عمليا . . وذلك المبنى للمجهول عرادف نظرى نفسي لاختفاء حاسة المصرات لديه . . ففي أغلب الحالات التي يعرف فيها الفاعل يلجأ في أسلوبه لبناء الفعل للمجهول - فنراه يتحدث عن نفسه وزميل له ( . . وأخذت لها تذكرتان ثم دفعتا اليهها . ثم وضعا في عربه مزدحه من عربات الدرجة الثالثة . . . ) - عن رواية الأيام .

ويؤكد ( ماكس جاكوب Max Jacob ) أن جوهر الإنسان كامن في لغته وحساسيته .

وندرك ظاهرة ( التراكيب المتراصة أو الجمل المتوازية ) لدى د. طه حسين . وهى لغة الحديث عند المثقفين ـ فالجمل من حيث البناء تبدو مستقلة ولكنها من حيث الدلالة مرتبطة فقد رتبت فى النطق على موجب ترتيبها فى الفكر وجاء النص على الرغم من طوله وقعدد جمله معبرا عن موقف واحد . وقام الربط السياقى بدوره فيه ـ بالاضافة لما أدته الأدوات المختلفة من وظائف (۱) ـ ولديه أيضا الجمل المركبة الممتدة المتداخلة المعبرة عن فكرة واحدة فقط . .

ويضيف د. المهدى: بأن نظرية تجديد الأسلوب تتنزل منزلة لوحة الاسقاط الكاشفة لمخبآت شخصية الإنسان. ما ظهر منها في الخطاب وما بطن، ما صرح به وما ضمن، وأن الأسلوب جسر إلى مقاصد صاحبه من حيث إنه قناة الصور إلى مقومات شخصيته لا الفنية فحسب. بل الوجودية مطلقة. ومن مستلزمات هذا التعريف الأنثولوجي يصبح الأسلوب خاصية طبيعية يوهب الإنسان إياها. ويكون أسلوبه نغم شخصيته) (1).

وعند معالجة النص الأدبى الأصلى لأعمال د. طه حسين بقصد تحويلها للغة السينها المسموعة والمرثية والمحددة بزمن العرض السينهائى الثابت من خلال السيناريو والحوار يلجأ كاتب السيناريو والحوار لادخال العديد من التعديلات الجوهرية على النص الأصلى - حتى يتواءم مع بعض خصائص أسلوبه الأدبى والبلاغى وخاصة ظاهرة البناء للمجهول وأيضا المتراصة والجمل المتوازية والمركبة والمحسنات البديعية - حتى تنبض المشاهد واللقطات بالحيوية والحركة الواقعية السلسة . .

ظهر ذلك في ( دعاء الكروان ) سنة ١٩٥٩ ـ وما أدخله الكاتب ( يوسف جوهر ) على سيناريو الفيلم وخاصة نهايته . .

• وتتلقف السينيا أعمال الأديب نجيب محفوظ ( الحاصل على جائزة نوبل للآداب سنة ١٩٨٨ ) المصورة والمعبرة عن واقع المجتمع المصرى بخصوصية تحمل سمات مرايا الكاتب العاكسة لهذا الواقع ورؤياه الذاتية الملتصقة والذائبة داخل وجدان شخصياته

<sup>(</sup>۱) د. البدراوي زهران ـ أسلوب د. طه حسين ص ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٢) د. المهدى \_ الأسلوبية \_ واقتباساته من الشايب .

الضاغطة بقوة على من حولها في تأريخ اجتهاعي وسياسي متداخل مع إنسان المدينة وخاصة القاهرة العتيقة والحديثة برؤيا تعبيرية فلسفية ممتدة لأكثر من نصف قرن .

ويؤكد ( د. روبن أوستيل ) الأستاذ بجامعة أكسفورد في كتابه ( عالم نجيب محفوظ ووصف القاهرة ) (١) \_ حيث يذكر ( أن قصة بين القصرين تنصب كاتبها بحق كاتبا للطبقة الشعبية بكل ما فيها من عادات وتقاليد أصيله وهي تظهر الشخصية المصرية في أوقات المحن والأزمات وتوضح مدى الترابط بين سكان الحارة والشارع الواحد ) .

ويذكر د. فيليب ستيوارت أستاذ العلوم الإنسانية بجامعة أكسفورد ( بأن كتابات نجيب محفوظ تمتاز بالأمانة العلمية . فهو صادق مع نفسه في عرض المشاكل بلا زيف أو رتوش وتشعر بذلك من خلال الأحداث الجارية ويمتاز أسلوبه بالسهولة وفي نفس الوقت له عذوبته . . . ) .

فدائيا لا يوجد خلاف بين رجال السينها وبينه عندما تتحول أعهاله للشاشة الكبيرة أو الصغيرة حيث صدقة الشديد في أعهاله الفنية من السهل ترجمته للغة السينها فأول رواية تحولت للسينها نشرت سنة ١٩٤٨ ( مغامرات عنتر وعبلة ) وعرضت في نهاية سنة ١٩٤٨ . من إخراج صلاح أبوسيف - وأخرج له أيضا ( الفتوة سنة ١٩٥٧ ) ( القاهرة ٣٠ ) ، ( بداية ونهاية سنة ١٩٦٠ ) - ثم يخرج له حسن الإمام ( زقاق المدق سنة ١٩٦٣ ) و ( بين القصرين ، قصر الشوق ، السكرية ) .

ويتوالى تحويل رواياته إلى السينها فنشاهد ( خان الخليلى سنة ١٩٦٦ ) إخراج عاطف سالم ثم ( ميرامار ) اخراج كهال الشيخ وفيلم ( الكرنك ) ثم ( أهل القمة ، الجوع ) من اخراج على بدرخان ـ وفيلم ( الحب فوق هضبة الأهرام ، قلب الليل سنة ١٩٨٩ ) لعاطف الطيب . . وأخيرا ( ليل وخونة سنة ٨٩ ) إخراج أشرف فهمى .

فإذا رجعنا إلى رأى جورج سادول فى فيلم دعاء الكروان سنة 1909 تأليف د. طه حسين واستغرابه من القتل والعنف ولأن أحداثه تتم فى جنوب مصر فى منتصف العشرينات \_ فله كثير من العذر لأنه يجهل ذلك المناخ الاجتماعي والنفسي فى ذلك الزمان وما به من قسوة وعادات وتقاليد محفورة داخل وجدان أبنائها . . .

في حين نجد نجيب محفوظ راصدا ومؤلفا للحياة الشعبية بمدينة القاهرة القديمة

<sup>(1)</sup> The World of Naguib Mahfouz. The rcribe of Cairo. London — 1989.

والحديثة ورؤيته للشخصيات والأحداث تأتى متواكبة مع إنسان المدينة المزدحمة الصاخبة بصفة دائمة . . فنراه يأتى بنهاذج بشرية برواياته مريضة ومستذئبة دائما ضد المجتمع وضعفائه . . مستخدما أسلوب الصدمة والاستفزاز لدى القراء والمشاهدين محولا تلك النهاذج الإنسانية البشعة إلى علامات إنذار حراء لكافة المجتمع آتيا بها من الواقع المعاصر المعاش متداخلة مع مكانها وخلال زمانها \_ مكونة دائما لوحة بانورامية متحركة لهؤلاء الناس الأشرار . منبها المشاهدين والقراء أن الخير والفساد والشر موجدين مادامت هناك حياة مستمرة .

فنجده دائها يجلس على مقهاه المفضل . وتأتى له شخوصه وشخصياته حقيقية وشبه حقيقية فالمقهى استحال لعالم متحرك زمانى ومكانى أمام نجيب محفوظ ـ يرى ويسمع ويرصد بشعوره الواقعى تارة ويسافر لحظة ما إلى لا شعوره تارة أخرى . . وهكذا يقفز بين الحالتين مازجا بين الواقعية الإنسانية والخيال الحالم . . مستحضرا شخصيات منحوته على جدران حوارى مدينة القاهرة القديمة والحديثة وأخرى متجذرة على أرض أسطورية خالية . . . وثالثة تهرول بين المارة على أرصفة المدينة المزدحمة أو تعيش داخل البنايات العملاقة العصرية . . . ولكنها جميعا تشرب من مياه المدينة وتنفس هواءها . .

وكان فى الصيف فقط يجلس توفيق الحكيم على مقهى بشاطىء الاسكندرية يرى ويفكر ويناقش القضايا الأدبية . أيضا .

أما نجيب محفوظ فيسير فى الحوارى والأزقة والشوارع وعندما يتعب يجلس على كرسيه بالمقهى والناس قادمون وذاهبون وجالسون ومتشاجرون ومتسامرون وأحيانا متواعدون وأيضا متخاونون ومتآمرون . . فأعماله ترتوى من نهر الواقع الجارى للحارة والشارع القاهرى . بعكس الأخرين المتحولين لجزر طافية منعزلة عن تيار نهر الحياة الرئيسى ، وعن مستجدات الإنسان يهارسو الأدب فى استرخاء نفسى ويرصدون من بعيد فتجىء رؤياهم ضبابية الملامح باهته الألوان متيسة الأوصال .

فأعمال نجيب محفوظ الروائية تنبت فى أرض الحارة والشارع المصرى الشعبى وتجنى على الشاشة الكبيرة الجماهيرية مباشرة و وجلوسه على المقاهى مرتبط بإبداعه الفنى القصصى فنراه كان يجلس على مقهى (عرابى) بميدان الجيش بجوار العباسية الشرقية ثم (قشتمر) بجوار مسجد الظاهر بيبرس بالظاهر - ثم (ريش) بشارع سليمان باشا - ثم (على بابا) بميدان التحرير صباحا ، ومساء فى نهاية الأسبوع بكازينو قصر النيل على النيل .

وفى جميع مراحله الفنية دائمها لديه الـذاكرة ( الكومبيوترية ) المختزنة لأبسط وأدق التفـاصيل بالنسبـة لشخـوصـه المتحركة داخل المكان وخلال الزمان . . برؤيا تشكيلية

وسينهائية في إطار أدبى راق يتيح للحوار حرية التحاور بدون الاغراق في سرد التفاصيل فهو دائما بقدم ويعرف القارىء بمحيط عالمه في سلاسة أدبية وعين سينهائية تعطى لقطة عامة ثم أخرى مقربة . . فينقل القارىء إلى عالم شخصياته كأنه يجالسها وتجالسه في تآلف حسى . . يرى حبات عرقها ويسمع أنفاسها ويشعر بخشونة ملابسها ولون بشرتها . وملمس شعرها . . وبذلك يطلعنا على عالمها الداخلي . وقد ذكر أكثر من مرة أنه استفاد من علاقته بالمخرج صلاح أبو سيف برؤياه السينهائية في كتاباته الأدبية .

فنراه يصف الفرن في ( زقاق المدق ) بقلمه السينائي . . فيقول ـ تقع الفرن فيها يلى قهوه كرشه ، لصق بيت الست سنية عفيفي ، بناء مربع على وجه التقريب غير منتظم الاضلاع ، تحتل الفرن جانبه الأيسر ، وتشغل الرفوف جدرانه . وتقوم مصطبه فيها بين الفرن والمدخل ينام عليها صاحب الدار : المعلمة حسنية وزوجها جعدة وتكاد الظلمة تطبق على المكان ليل نهار لولا الضوء المنبعث من فوهه الفرن . وفي الجدار المواجه للمدخل يرى باب خشبى قصير يفتح على خرابه ، تسطع فيها رائحة تراب وقذارة . إذ ليس بها إلا كوة في الجدار المواجه للمدخل تطل على فناء بيت قديم . وعلى بعد ذراع من الكوة وعلى رف ممتد ، مصباح يشتعل . يلقى على المكان ضوءا خفيفا يفضح أرضه المتربة المغطاة بأنواع لا يحصيها العد من القاذورات المتنوعة كأنها مزبلة . . .

ويستمر نجيب محفوظ في وصف المكان بدقته المتناهية وما به من شخوص فنراه يقدم لنا ( زيطه ) صانع العاهات للشحاذين ـ وعلى الأرض تحت الكوة مباشرة . كان يوجد شيء مكوم لا يفترق عن أرض المكان قذارة ولونا ورائحة لولا أعضاء ولحم ودم تهبه الحق على رغم كل شيء في لقب انسان ؟ ذلك هو زيطه مستأجر هذه الخرابة من المعلمة حسنية الفرانه وحسبه أن يرى مرة واحدة كيلا ينسى بعد ذلك أبدا ـ لبساطته المتناهية . فهو جسد نحيل أسود وجلباب أسود ، سواد فوقه سواد ، لولا فرجان يلمع فيهما بياض نحيف هما العينان . ولم يكن زيطه على ذلك زنجيا . بل مصرى أسمر اللون في الأصل . ولكن القذارة الملبدة بعرق العمر كونت على جثته طبقة سوداء . كذلك جلبابه لم يكن في البدء أسود . ولكن السواد مصير كل شيء في هذه الخرابة . . . ويسترسل نجيب محفوظ في وصفه للمكان وتقديم شخوصه موضحا حرارة المكان ومساحته وشكله الخارجي والداخلي للمكان وتقديم شخوصه موضحا حرارة المكان ومساحته وشكله الخارجي والداخلي اللاخرين . . . عتى إذا فرغ من تقديم المكان ذلف للأخرين . . . .

وندرك تحرك رؤيا المؤلف في لقطات منفصلة داخل المشهد الواحد بحس سينهائي

وتشكيل أيضا في وصفه لزقاق المدق ليلا - (ساد الظلام الزقاق إلا مايبعث من مصابيح القهوة فيرسم على رقعة من الأرض مربعا من نور تنكسر بعض أضلاعه على جدار الوكالة . ومضت الأنوار الباهته وراء خصاص نوافذ البيتين تنطفىء واحدا في أثر واحد . . وأكب سيار القهوة على الدومينو والكومي ، إلا الشيخ درويش فقد أغرق في ذهوله . وعم كامل مال رأسه على ثدييه وراح في سبات . وظل سنقر على نشاطه يحمل الطلبات ويرمى بالماركات في الصندوق ، والمعلم (كرشه) يتابعه بعينين ثقيلتين وهو يستشعر في خول ذوبان الفص في جوفه ويستنيم إلى سلطنة لذيذة . . وتقدمت جحافل الليل . . فغادر السيد رضوان الحسيني القهوة إلى بيته . . وتبعه بعد قليل الدكتور بوش إلى شقته في الدور الأول من البيت الثاني . . . ) .

ونراه يذكر حوارا وأصواتا تقتحم المشهد الثابت المعد لحركة شخوصه وشخصياته فيقول (سكنت حياة النهار وسرى دبيب حياة المساء ، همسة هنا وهمهمة هناك : يارب يا معين يارزاق يا كريم . حسن الختام يارب . كل شيء بأمره . مساء الخير ياجماعة . . تفضلوا جاء وقت السمر . اصح ياعم كامل وأغلق الدكان . غير ياسنقر ماء الجوزة . أطفىء الفرن ياجعدة . الفص كبس على قلبى . إذا كنا نذوق أهوال الظلام والغارات منذ سنوات خمس فهذا من شر أنفسنا . . . ) ونلاحظ عدم معرفة صاحب الحوار مجرد أصوات تمهد وتهيىء القارىء أو إذا شئنا المشاهد والمتخيل للرواية في خياله الخاص . . . ، وئا سينائية .

ونترك ( زقاق المدق ) إلى ( بين القصرين ) فنراه يصف حجرة أمينة في الظلام وتأثير المصباح الكيروسيني على موجودات المكان برؤيا تشكيلية سينهائية راقية لأن المكان لديه أهمية كبيرة في أعهاله . . ( وجلست في الفراش بلا تردد لتتغلب على اغراء النوم الدافيء وبسملت ثم انزلقت من تحت الغطاء إلى أرض الحجرة . ومضت تتلمس الطريق على هدى عمود السرير وضلفة الشباك حتى بلغت الباب ففتحته فانساب إلى الداخل شعاع خافت ينبعث من مصباح قائم على الكونصول في الصالة . فدلفت منه وحملته وعادت به إلى الحجرة وهو يعكس على السقف من فوهة زجاجته دائرة مهتزة من الضوء الشاحب تحف به حاشية من الظلام . ثم وضعته على خوان قائم بازاء الكنبة . وأضاء المصباح الحجرة فبدت برقعتها المربعة الواسعة وجدرانها العالية وسقفها بعمده الافقية المتوازية ، إلا أنها لاحت كريمة الأثاث ببساطها الشيرازي وفراشها الكبير ذي العمد النحاسية الأربعة والصوان ) .

وفي قصة ( خمارة القط الأسود ) نراة يركز على تفاصيل وتعبيرات وجه الغريب من

خلال لقطة مقربة ( واقترب القط الأسود منه مستطلعا . انتظر أن يرمى له بشيء . ولما لم يشعر بوجوده مضى يتمسح بساقه . ولكنه ضرب الأرض بقدمه فتقهقر القط . متعجبا . . لهذه المعاملة التي لم يعامل بها من قبل وحول الرومي رأسه نحو الحجرة بوجهه الميت رمق الغريب مليا . ثم عاد ينظر إلى لا شيء . . وخرج الغريب عن جموده . حرك رأسه بعنف يمنة ويسرة عض على أسنانه . جعل يتحدث بصوت غير مسموع مع نفسه أو مع شخص في غيلته . تهدد وتوعد وهو يحرك قبضته . استقرت في صحفة وجهه اقبح صورة للغضب . استفحل الصمت والخوف . . وسمع صوته لأول مرة . صوت غليظ كالخوار . ترهد بقوة . . . ) .

وفى رواية (ميرامار) يؤكد أن شخصية بطلة القصة أتت له عندما كان فى زيارة لأحد بيوت أصدقائه بالاسكندرية ورأى فتاة تقوم على خدمتهم وتتميز بذكاء وحضور ظاهر . . وظلت تلك الشخصية مختزنة فى وجدانه عدة سنوات حتى ظهرت فى الرواية باسم ( زهرة ) .

ونراه يصحبنا لزيارة خاطفة إلى حجرته ببنسيون (ميرامار) واصفا اياها بعينه السينائية . . ( لا تقل حجرتى في شيء من الحجرات على البحر مستوفية لحاجتها من الأثاث والمقاعد المريحة ذات الطابع القديم ولتبق الكتب في صندوق الامانة ـ مما قد أراجعه فيمكن وضعه فوق الترابيزة أو التسريحة . لا يعيبها شيء إلا جوها ـ نسيج في مغيب دائم لأنها تطل على منور كبير يتسلق على جدرانه سلم الخدم حيث تهر القطط ويتناجى العاملون ـ وزرت الحجرات كلها . الوردية والبنفسجية والسهاوية وكانت جميعها خالية . في كل أقمت صيفا أو أكثر من زمن مضى . ورغم اختفاء المرايا القديمة والسجاجيد الفاحرة والقناديل المفضضة والفنايير البلورية فهازالت مسحة ارستقراطية باهته تعلق بالجدران المورفة والأسقف العالية الموشاة بصور الملائكة . . . ) .

ونراه يرسم سهات شخصياته برؤيا أدبية لها قرابة روحية بالفن التشكيلي والسينهائي ، وبذلك لا يجد نحرج الفيلم صعوبة في تقريب رؤيته وخياله الفني نحو الشخصية المؤدية للدور السينهائي على الشاشة البيضاء فيصف شخصية وسلوك عم كامل بائع البسبوسة وجاره الحلو الحلاق في رواية زقاق المدق. ( بيد أن دكانين ـ دكان عم كامل بائع البسبوسة على يمين المدخل وصالون الحلو على يساره ـ يظلان مفتوحين إلى ما بعد الغروب بقليل . . ومن عادة عم كامل أن يقتعد كرسيا على عتبة دكانه . . أو حقه على الأصح ـ يغط في نومه والمذبة في حجرة ، لا يصحو إلا إذا ناداه زبون أو داعبه عباس الحلو الحلاق . هو كتلة بشرية جسيمة ، ينحصر جلبابه عن ساقين كقربتين ، وتتدلى خلفه عجيزة كالقبة ، مركزها

على الكرسى ومحيطها فى الهواء ، ذو بطن كالبرميل ، وصدر يكاد يتكور ثدياه لا ترى له رقبة ، فبين الكتفين وجه مستدير منتفخ محتقن بالدم ، أخفى انتفاخ معالم قسهاته . فلا تكاد ترى فى صفحته سهات ولا خطوطا ولا أنفا ولا عينين ، وقمة ذلك كله رأس أصلع صغير لا يمتاز عن لون بشرته البيضاء حمرة . لا يزال يلهث ويشخر كأنه قطع شوطا عدوا . ولا ينتهى من بيع قطعة بسبوسة حتى يغلبه النعاس . قالوا له مرات ستموت بغته وسيقتلك الشحم الضاغط على قلبك ، وراح يقول ذلك مع القائلين ، ولكن ماذا يضيره الموت وحياته نوم متصل . . . ؟ ) .

ويستمر فى رسم ملامح شخصياته ومحيطها المكانى المتحركة واالمتفاعلة فيه فيقول ( اما صالون الحلو فدكان صغير يعد فى الزقاق أنيقا . . ذو مرآة ومقعد غير أدوات الفن . وصاحبه شاب متوسط القامة ميال للبدانة ، بيضاوى الوجه بارز العينين ، ذو شعر مرجل ضارب للصفرة على سمرة بشرته ، يرتدى بدلة ، ولا يفوته لبس المريلة اقتداء بكبار الأسطوات ! ) .

وهكذا ندرك قيمة المكان في أعهال نجيب محفوظ واحتفائه به من خلال رصد أدق التفاصيل برؤيا سينهائية راقية وإحساس فنى تشكيلي يؤكد على درجة اللون والملمس والسطوح. وانعكاسات الاضاءة وحركتها مع تحرك مصدرها وتأثير ذلك دراميا وجاليا في حالة تداخل بين قيم المكان الجهالية وتفاعل شخصياته معه من خلال ديمومة الزمان.. بلا فقد لقيمة لغة الحوار كوسيط فني لنقل المعنى للقارىء والمتفاعل مع أعهاله الروائية...

فقد طف على سطح اهتهام المتذوقين اسم المؤلف بنفس نجومية المخرج وأبطال الفيلم ـ وأيضا كاتب السيناريو والحوار . فى رؤيا واعية لقيمة النص الأدبى الأصلى . ومحاولة تذوقه من قبل بلغة الرواية الأدبية .

### السينها وأبحاث علم النفس:

ولج بعض المخرجين السينهائيين لعالم علم النفس والأفكار والأحلام والكوابيس والهواجس المرعبة في رؤيا استكشافية لنوازع النفس البشرية ـ فتحولت هذه النوعية من الأفلام إلى أبحاث علمية لحالات مرضية داخل المجتمع .

فأخرج روبرت فينى بألمانيا فيلم (مقصورة الدكتور كاليجارى سنة ١٩١٩) وهو من أفلام الرعب وألقى هذا الفيلم رؤياه على السينما الألمانية والعالمية حتى جاء (أدولف هتلر) للحكم . . ونجح المخرج ومهندس الديكور في إبهار المشاهدين بديكوراته المبتكرة الغريبة الخيالية ذات الأبعاد والإسقاطات النفسية وفوجىء المشاهدون أيضا بتقديم قصة داخل قصة بذلك الفيلم .

وتلته موجة جديدة من أفلام سميت بأفلام الشوارع . برؤيا انطلاقية داخل طبيعة الحياة اليومية للناس فنرى ( بابست ) يخرج فيلم ( شارع لا يعرف المرح ) سنة ١٩٢٥ برؤيا نفسية تحليلية لشخصيات فيلمه . ويستعين باثنين من تلاميذ سيجموند فرويد . في إعداد فيلمه التالى ( أسرار الروح سنة ١٩٢٦) وهما د. هانز ساكس ، د. كار إبراهام -عن قصة واقعية حقيقية لمريض نفسى عولج بواسطة التحليل النفسى وتم شفاؤه - وظهرت في تلك الأفلام استخدامات الرموز ومشاهد الأحلام والماضى البعيد وذكريات الطفولة . . وعلاقة ذلك بالعلم المرضى للمريض . . وأيضا الانسان السليم . . برؤيا مركزة تحفر سهاتها في ذاكرة المشاهد وتستقر داخل عقله الباطن كأحلامه الذاتية .

وكها استفاد المخرج (ج. و. بابست) الألماني من أبحاث سيجموند فرويد وتلاميذه في التحليل النفسي ـ نلاحظ الروسي (ف. بودفكين) تأثر واستفاد بأبحاث العالم النفسي (بافلوف). فيعرض علينا شخصيات نرى عمقها الداخلي مرتبطا بمحيطها المادي والرمزي. فتعاون مع بافلوف في اخراج فيلم (ميكانيكا العقل سنة ١٩٢٦) موضحا بشكل علمي واع طبيعة الانعكاسات وردود الأفعال مازجا بين الشخصية وعالمها المكاني والزماني في التصاق تعبيري صادم للمتذوق بواسطة شحنات عاطفية تبدو كخلجات داخلية تتحول سريعا لدوافع هادرة تحرك الشخصية .. في رؤيا لها صفة الأسطورة مثل افلام (الأم سنة ١٩٢٧) و (خهاية سانت بيتر سبرج سنة ١٩٢٧) و (عاصفة فوق آسيا صنة ١٩٢٨) إلى أن تمكن من إخراج فيلم ناطق (الهارب من الجيش سنة ١٩٣٧).

ونلاحظ نجاح بابست في التركيز على الشخصية الذاتية التي تحركها غرائزها وعواطفها نحو القتل أو الاغتصاب . ونرى ( بودوفكين ) تناول شخصية الفرد كمخلوق اجتهاعى ينمو ويتطور في علاقة متوترة ومتطورة مع بيئته الطبيعية والاجتهاعية وما عاشه من ذكريات وأفكار برؤيا شاعرية تعبيرية ، فالفرد هو بطله المحورى دائها - في حين نجد مواطنه الروسى ( سرجى أيزنشتاين ) الشعب ومجموع الناس هو دائها بطله برؤيا لها صفة الملاحم الجهاهيرية الثورية الصاحبة الصادمة بواسطة تكنيكه الخاص بالمونتاج وذلك واضح بفليمه ( المدرعة بوتمكين سنة ١٩٧٥ ) - فنراه يبتكر نظرية ( جاذبية الصدمة ) في المونتاج متأثرا بدراسته للغة اليابانية التي تشبه الهيروغليفية ( المصرية القديمة ) .

فنراه يظهر أحداث سلالم الأوديسا من خلال الربط الغريزى فى ذهن المتفرج بين مضمون لقطة وبين ما يراه فى القصة التالية . . وهو أول من اكتشف نسبيه الزمن الواقعى الفعلى وعلاقته بزمن العرض السينهائى نفسيا . . فلحظة السعادة تمر سريعا ولحظة الكآبة والظلم والألم يحسها المتألم دهرا ممتدا .

وبذك تمكن ايزنشتاين بالتلاعب بخامة الزمن بتوسيعه ومدة وتطويله وخاصة اللحظات ذات الرؤيا الرئيسية الدرامية . ويعتبر فيلم المدرعة بوتمكين مرجعا فنيا في الإخراج السينهائي والمونتاج بأنواعه . المتوازى ، الايقاعى النوعى ، واتجاهات الكاميرا وأخيرا أسلوب الصدمة .

ويأتى فيلمه (عشرة أيام هزت العالم). فنراه يستخدم تكنيكا تطويل الوقت وخاصة مشهد فتح الجسور أمام اجتياج مظاهرات العيال في مدينة سانت بيتر سبرج برؤيا لها الإيقاع الصادم للمشاهد المتعاطف مع العيال الفقراء.

وحاليا علم نفس النمو والاجتهاع وعلوم التربية النفسية ، وأبحاث علم النفس التحليل وعلوم الجريمة والانحراف والإرهاب ـ وحوادث الواقع الاجتهاعي والسياسي اليومية تمد المؤلفين وكتاب القصة الأدبية بزخم هادر من دراما الحياة البشرية . . ويقوم المروائي بعكس تلك الأنهاط والأحداث برؤياه العاكسة الفنية من خلال مراياه الذأتية وإطاره الفني .

وتقوم السينها بحرفيتها بتشريح العوالم البشرية بمزج ما بداخلها مع سلوكها الحياتي داخل ديمومة الحياة بمنطق العصر وتعقيداته المعاصرة

#### ٤ ـ الموسيقي :

ويؤكد د. ثروت عكاشة في كتابه الزمن ونسيج النغم - على أهمية الموسيقى في حياة الأغريق حيث ( كان الأغريق يربطون بين ( الجهال ) و ( الفضيلة ) ويؤمنون بالصلة التي تجمع بينهها أكثر مما يؤمن بها شعب من الشعوب المتحضرة القديمة - وكانوا يسمونها ( كالوثا أغاثياس ) . أي اتحاد ( الجميل ) و ( الفاضل ) ، ويكشف لنا ترتيب شقى هذا اللفظ اليوناني عن صدارة ( الجهال ) ومكانته العليا . . وعلى هذا النحو بنى الأغريق أخلاقياتهم على أسس جمالية ووضعوا الفنون في هذه المكانة السامية التي أثارت إعجاب جميع الناس بها وحركت فيهم الولع بمهارستها ) .

ونرى كيف نجحت مسرحيات (أيسخولوس) في نقل المزاج المفعم بالإثارة والشاعرية المتدفقة إلى النظارة من خلال استجابتهم الغريزية لما يسمعونه ويرونه عن طريق توحد الموسيقى بالشعر الغنائي والميلودية مع الكلمة المبتكرة في آن واحد . . . ندرك ذلك في مسرحيته (أجاعنون) لاشتهالها على عنصرى الغناء الكورالي والكلام السردى ممتزجين في وحدة فنية قوية محققين بذلك شرطى التراجيديا الأغريقية القديمة ـ حيث لا يستطيع في وحدة فنية قوية محققين بذلك شرطى التراجيديا الأغريقية القديمة ـ حيث لا يستطيع

المشاهد أن ينسى التأثير النفسى لمشهد نهاية ( أجاممنون ) وما تؤديه الموسيقى المصاحبة مع الشعر الغنائي وصولا لهذا التأثير الدرامي العميق .

وكان كاتبو الدراما في أثينا بجانب مهمة التأليف المسرحي يدربون الممثلين والمغنين ويضعون الألحان الموسيقية ويخرجون العرض المسرحي أيضا ـ بل أحيانا يقومون بأداء أدوار في المسرحية . . . وكان أغلب تلك المسرحيات غنائية تؤدى الموسيقي الدور الهام بها مثل ( الضارعات ) ، ( أجامحنون ) لأيسخولوس . الذي كان موسيقيا ومؤلفا لأغاني الكورس ـ لأن الموسيقي وحدها هي القادرة على الاستمرار في التعبير عن الشعور المتدفق . عندما , تعجز مشاعر الانسان عن التعبير بالكلهات تكون الموسيقي هي البديل والوسيط الحامل للمعاني الكبيرة .

ومنذ عصر الأغريق مرورا بالحضارة الرومانية ثم البزنطية ويأتى عصر الترتيل الجريجورى ثم إرهاصات عصر النهضة الأوربى - نجد الموسيقى لها الدور الفعال في الحياة العامة والخاصة والدينية ، وأيضا السياسية داخل نسيج الحضارة الأوربية - مرورا بعصر الباروك فالقرن الثامن عشر الكلاسيكى - وأخيرا القرن التاسع عشر وظهور الموسيقات القومية وازدهارها فن الباليه والأوبرا والسيمفونية والأوركسترا . ثم مطلع القرن العشرين وتأثر الفن بالسياسة والحياة الاجتهاعية وظهور مدارس الفن التشكيلي من كلاسيكية وتأثيرية وانطباعية وتعبيرية ثم تجريدية وتكعيبية ثم سريالية ، وفنون التصوير الحركى والخداع البصرى - وتأثر الموسيقى بها واندماجها معها في رؤيا بها صفة وحدة الفنون ووسائل التعبير في عصر تحطمت فيه الحواجز السياسية نسبيا بين الأمم وحدوث ثورة المواصلات والاتصالات العالمية وما لها من تأثير على حياة الأمم وتواصل الحضارات .

#### - السينها والمو سيقى:

مثلها لعبت الموسيقى الاغريقية دورا هاما فى الدراما الأثينية وبعد ذلك فى المسرح الحديث ـ نجد الموسيقى السينهائية تقوم بدور رئيسى عضوى يكثف الشحنة النفسية لدى المشاهد ويصحب الجمهور لعوالم شخصيات الفيلم وأيضا تمهد لأحداث رئيسية من تحفز وترقب واستنفار أو خوف وتوجس وأحيانا للفرح والطمأنينة والاسترخاء أو الانطلاق والسعادة . . . الخ .

وفى فترة السينها الصامتة كانت توجد دائها فرقة موسيقية تعزف أثناء العرض ـ وأيضا في فترات الاستراحة ـ جامعة بذلك بين الأداء المسرحي والسينها . وتدريجيا ظهرت شاشات جانبية يعرض عليها الحوار المصاحب للعرض مكتوبا . وفي عام سنة ١٩٢٧ نطقت السينها

وظهر أول فيلم ناطق (مغنى الجاز) ـ ووظفت المؤثرات الصوتية والموسيقى بعد أن كانت في الفيلم الصامت ديكورا خارجيا للتسلية أصبحت في السينها الناطقة كيانا عضويا في المشهد واللقطة متفاعلة مع الحوار الناطق في حركة الزمان وتجسيدا للرؤيا الدرامية وأيضا للواقع الجماعي المكانى . /

وتـوالى بعـد ذلك ظهور الأفلام الموسيقية والغنائية \_ ففى عام سنة ١٩٣٤ ينجح ( والت ديزنى ) فى تلوين رسومه المتحركة التى كان قد وفق فى انتاجها سنة ١٩٢٩ وبتوالى السنين تظهر أفلام الرسوم المتحركة الملونة بعد عام ١٩٣٧ \_ وبعد ذلك تنتقل إلى الأفلام الروائية الطويلة .

فالموسيقى لها الدور النفسى الهام تجاه مشاهد الفيلم المتتابعة لأنها لا تكرر الأحداث بل تضيف معانى وشاعرية لها ور درامى في تطوير الأحداث الرئيسية بالعمل الفنى . فهناك الجملة الحوارية المعبرة بالألفاظ . نجد أيضا الجملة الموسيقية التى تعبر أقوى وأصدق من الكلمات أو إيهاءات الممثلين وتتنبأ وتهيىء بها سيحدث في جمالية تجريدية . وكثيرا ما يصمت حوار الممثلين وتؤدى الموسيقى معنى الحوار متحولة لوسيط يحمل المعنى للمشاهدين بشاعرية مميزة .

والموسيقى بجانب دورها الدرامي وتكثيفها للمشاعر الانسانية . لها أيضا المصاحبة التصويرية والمؤثرات الصوتية المتزامنة مع الحدث المرثى .

## • \_ التشكيلون والمسرح والسينها:

فعديد من المخرجين يضعون رسومات تخطيطية (كروكى) لمشاهدهم قبل تنفيذها بالتعاون مع مهندس الديكور والمناظر . . حتى يضمنوا البناء الفنى القوى والموحى للبعد المدرامى المقصود . . وكثير من المخرجين فنانون تشكيليون فنجد في مصر (يوسف فرنسيس) . . وأيضا (شادى عبد السلام) ومن أشهر أفلامه الروائية ( الفلاح الفصيح ـ المومياء) وله أفلام تسجيلية راقية مثل (آفاق ، جيوش الشمس ، كرسي الملك توت عنخ آمون ، رمسيس الثاني ـ الأهرامات وما قبلها . . . ) .

ولا ننس الفنان ( جورج ميلييس ) رسام الكاريكاتير الفرنسى ـ واضع أول لمسات الإخراج السينائى بمفهومه الحديث ـ بتوظيفه للقصة والسيناريو قائما بدور المخرج المؤلف واستخدام الحيل السينائية والاضاءة الصناعية في التعبير الدرامي واستخدام حركة الكاميرا بأسلوب تعبيري . . وكان قد اشتغل بجانب رسومه الكاريكاتورية الصحفية بالتمثيل

المسرحى وعمل حوالى ٥٠٠ فيلم أهمها (قصر الشيطان ، ونزهة في القمر) برؤيا فنية غريبة في شكلها ومضمونها .

ويظهر فى روسيا القيصرية فنان درس العمارة وصمم ديكور مسرحيات وإعلاناتها . . هو الفنان التشكيلي ثم المخرج العالمي ( سيرجى أيزنشتاين ١٨٩٨ ـ ١٩٤٨ ) وكيف أثرت رؤياه التشكيلية وخاصة المعمارية في أهم أفلامه .

ونلاحظ صفة الثبات على كل من اللوحة التشكيلية والصورة الفتوغرافية ولكنهها يعطيان الايحاء بالبعد الثالث . . من خلال المنظور ونسبية الأشياء والإضاءة . نجد الصورة المتحركة في السينها تجسد هذا البعد بالحركة فيه بالتدرج بالإضاءة داخل ذلك العمق أو حركة الشخصيات والسيارات والقطارات داخل الديكور السينهائي المعد أو الطبيعي . . عققة به وهما على شاشة السينها المسطحة بمساعدة نسبية المناظر وتنفيذ الخدع السينهائية التي تؤدى للانبهار السينهائي وتلك مسئولية المخرج والمصور ومصمم المناظر وخبير الخدع السينائية .

بعكس المسرح فالبعد الثالث مدرك وحقيقى من خلال أبعاد المسرح الثلاثة المحسوسة فوق منصته الخشبية .

ويصف ثروت عكاشة في مؤلفه ( الزمن ونسيج النغم ) إبداع الفنان التشكيلي مارك شاجال في باليه ( دافنيس وكلوويه ) تأليف ( رافيل ) سنة ١٩١٧ ( وقد أبدع مارك شاجال لباليه دافنيس وكلوويه أربع لوحات مصورة تتصدر الفصول وخامسة تنسدل بين الفصول الأربعة تعد في رأيي اضافة جديدة لهذه الموسيقي وقد أحسست افتتانا عميقا بهذا العمل الفني المتكامل إلى الحد الذي لا ينفك معه يجرك في نفسي أثرا لا يكاد ينسي على مر الزمن حيث تشيع موسيقاه جوا روحانيا جياشا تتناول فيه فترات الانطلاق السريع مع لحظات السكون ثم ترتد إلى الحياس العميق في تموجات لا تخمد . فموسيقي رافيل مع ما تنطوى عليه من رقه الايجاءات ورجفه الانطباعات عالم موسيقي متكامل يقترب منه كل مستمع لله رؤيته الخاصة ، وهو ما يمثل تحديا لأى فنان يجاول أن يجسد لها تفسيرا تشكيليا .

وإذا كان من العسير على الفنان المصور أن يشكل لوحة تصويرية تعكس الموضوع الموسيقى دون أن يلتزم بعناصر النص الموسيقى . فإن مارك شاجال قد رفض أن يخضع لأى قيد من قيود الموسيقى في محاولته لبناء المناظر المسرحية المصاحبة لأنه يضع في اعتباره الأول اقامة هيكل متاسك مكتف بذاته عن كل ما عداه . ثم إنه يحرص الحرص كله على أن يضفى على الألوان حياة رفافه تضيف بعدا جديدا يعمق من استقلال المناظر ويوحد بناءها .

ومما لا شك فيه أن شاجال قد نجح في تحقيق مآربه حتى أن المشاهد ما تكاد عيناه تقعان على المنظر الأول حتى يستشف الموضوع كله ويلم بكل أطرافه مع النظرة الأولى ، وكأن تصميم الرقصات قد نبع من المنظر المصور . وقد يكون هناك إفراط في الثراء التصويرى حقا . غير أن الأمر المؤكد أن المشاهد يقع أسير المنظر الذي يغمر كيانه كله حتى لا يملك أن يحول عينيه عنه . ويحاصره العالم المرثى بنفس النبض السحرى الذي تدفقه في روحه الأصوات والإنغام .

ولقد أبدع شاجال في ستائره مناظره الفسيحة لونا من التصوير البالغ الرقة والرهافة يؤجج حياة المؤثرات الضوئية . حتى يخيل للمرء انبعاث الضوء من ثنايا دفينة في أعهاق اللوحات يمنحها القدرة على التألق في الظلام الدامس . مما يحتشد فيها من شخوص وثابة تتراءى من اللوحات مشاركة ألوانها في اضفاء الحياة على المناظر المتوهجة ) .

ومثلها شارك شاجال فى باليه (دافنيس ووكلوويه). قام بيكاسو بعده بخمس سنوات بتصميم ديكور وستائر باليه الكاتب المسرحى الفرنسى (جان كوكتو) باسم (ستعراض) بروما وتقابل مع أستاذ الباليه الروسى (دياجيليف) وتعرف على المؤلف الموسيقى المشهور (سترافنسكى) - ولم يكتف بيكاسو بتصميم ستارة الباليه بل رسمها بنفسه مع بعض مساعديه - وتعتبر تلك الستارة أكبر عمل فنى نفذه بيكاسو . . . ونجع الباليه وذاعت شهرته عالميا لارتباطه مع عالقة التأليف المسرحى والموسيقى وتصميم البالية . . . في ذلك الوقت .

والناقد الفرنسى (أندريه بازان) يتحدث عن إنتاج فيلم عن التصوير . Peinture أي نقل الالوحات للمصورين مثل فيلم (لغز بهكاسو) ـ اخراج الفرنسى هنرى كلوزو سنة H. Clouxot. 1900 لوخلص من تحليله له قائللا . . (إن السينها تعجز عن نقل اللوحات وإظهارها لنا بأمانة ولكنها بهذا العمل تفتح أمام ملايين المشاهدين باب رواثع الفن التشكيل ويبقى ـ مع هذا ـ ضرورة إعداد المتفرج إعدادا سابقا لمثل هذه الموضوعات بتثقيفه بفن التصوير وتذوقه \_ فحين يتصل التصوير بالسينها اتصالا فنيا يولد كائن جمالى جديد . هو عمل فنى في حد ذاته ـ وما فيلم التصوير في النهاية إلا نوع من الاختلاط الجهل بين الشاشة واللوحة ـ وهو يلقى على المادة الأصلية المنقولة أى اللوحة ضوءا جديدا ويخدم هذه المادة بالمقدار الذي يبدو فيه أنه قد خان التصوير وخلق بنفسه كيانا ذاتيا مستقلا) .

#### التشكيليون وحلم تسجيل الحركة :

وكيا تأثرت السينيا بالفنون جميعها وخماصة الفن التشكيلي تأثر أيضا الفنانون التشكيليون بالسينها في علاقة لها الصلة الدائمة والتواصل المستمر. في رؤياً شاملة لوحدة الفنون.

فكان فى الماضى البعيد يداهب التشكيلين حلم تسجيل الحركة فى حالة استمرارها فى حيز الـزمـان بعد نجاحهم فى التعبير عنها فى لحظة ما . أى تسجيلها ثابتة . . فلجأ التاثيريون إلى دراسة ظاهرة تغير الضوء وأثر حركته فى وقت النهار على الأشياء الثابته مستغلين نظريات البصريات وفيزيائية الضوء وكيائية الألوان الحديثة فى تطبيق عملى فنرى لوحة (كاتدرائية روان للفنان مونيه ١٨٤٠ - ١٩٢٦) كيف درس تأثير الضوء واختلاف درجاته وشدته وزوايا سقوطه طوال النهار على البناء المعهارى - ورسم أيضا زنابق الماء - وهى تطفو على سطح بركة - فاتحا المجال للاهتهام بتأثير الضوء واستغلاله كقيمة فنية جمالية لونية ودرامية فى الاخراج السينهائى بعد ذلك .

وكيف نجع زميله الفنان أوجيست رنوار ( ١٨٤١ - ١٩١٩ ) في استخدام الألوان القزحية واتجه ابنه بعد ذلك للاخراج السينهائي برؤيا فنية جمالية بعد أن كانت في الماضي ترسم الطلال في اللوحات بنية داكنة أو سوداء وومادية وندرك ذلك في لوحات الايطالي تيتسيانو ( ١٤٧٧ - ١٥٧٦ ) وأيضا من بعده الرسام الأسباني فيلاسكيز ( ١٥٥٩ - ١٦٦٠ ).

وكان أيضا الفنان التشكيلي التأثيري إدجار ديجا ( ١٩٣٤ - ١٩١٧ ) - مولعا بمتابعة راقصات الباليه من خلف الديكور المسرحي أثناء قيامهن بتدريباهن الصباحية والتعبير عنها برقة وشفافية مسجلا حركات الراقصات في محلولة للتعبير عن الحركة في أوضاعها الصعبة وكان ديجا منبهرا بفن الفتوغرافية الوليد - ويعتقد البعض أنه تأثر بالكاميرا الفتوغرافية في أعالم فن أعالم فن محيح . . لأن تلك الآلة كانت ساذجة وجامدة . وكان أمام فن التصوير الفتوغرافي حوالي أربعين عاما أخرى حتى يصل لمستوى فن ديجا .

## الحركة بالفن المستقبلي وفن الخداع البصرى والتصوير الإيقاعي :

جاءت الحركة المستقبلية من لميطاليا معلنة أهدافها على لسان الشاعر والناقد الايطالي ( مارينني ) المولود بالاسكندرية عام ١٨٧٦ . ونادوا بتسجيل الإحساس اللحظى للحركة على اللوحة قبل تحولها وتضاعفها وتغير شكلها للراثي كها جاء في بيانهم المستقبل الأول سنة ١٩٠٩ \_ والمعروف أنها جاءت على أطلال حركة ( الدادية Dadaism ) التي رفعت

شعارها (كل شيء لا شيء . . ) وبعد المستقبلية ظهرت السريالية وفنون الخداع البصري وكلها تبحث في التعبير الحسى للحركة . . نتيجة لظهور فن السينها واستقراره في أوربا والانبهار بالتعبير عن حركة الحياة على شاشة العرض ، وأيضا تأكدهم من أن الحركة في العرض السينهائي المضيء ما هي إلا وهم وليست حركة حقيقية ملاية \_ بمعنى أن ظاهرة بقاء أثر الصورة على شبكية العين تعمل على مزج أثر الصورة التي كانت معروضة مع الصورة الحالية داخل مخيلة المشاهد ويتولد لديه إحساس استمرارية الحركة ويساعد في ذلك عامل الصوت والموسيقي والمؤثرات الصوتية والمونتاج . . . وغيرها من حرفية سينهائية .

وبذلك حاول المستقبليون التعبير عن حركة الأجسام - مفترضين أن أى جسم بالضرورة يشغل فراغا أو حيزا ثابتا - وإذا تحرك هذا الجسم فى أى اتجاه فإن تلك الحركة لذلك الجسم تغير من كمية الهواء التى تشغل الفراغ المحيط به - فالحركة تحدث إحلال بين الهواء والجسم . وهكذا . وواضح تأثر المستقبليين بفكرة العرض السينائى - وعلى أدق تعبير حاولوا رؤية حركة الأشياء كها لو أن هناك آلة عرض سينائية بسرعة بطيئة تعرض مراحل دخول الجسم فى الفراغ الذى أمامه وخروجه من الفراغ الذى خلفه أثناء حركته للأمام مثلا - وما يتولد عن تلك الحالة من تداخل أطراف الجسم المتحرك فى لحظة ولادة الحركة أو نهايتها مع الفراغ من حوله بحيث تبدو أطرافه أكثر عددا من حقيقتها - لأن وضعها الحركة أو نهايتها صيرورة مرثية من بعيدا عن الثبات الادراكي التام من جهة . . واستمرارية الحركة تعطيها صيرورة مرثية من جهة أخرى .

ندرك ذلك في لوحة الرسام ( بالا ) تمثل كلبا يجرى وله عدة سيقان متلاحقة في حالة اندماج بينها .

ولوحة مارسيل دو شامب (عاريبط الدرج) - وكيف عبر الفنان عن حركة السيقان والفراغات بينها على هيئة مثلثات معبرا عن حالة الهبوط المستمرة على ذلك الدرج - وهناك لوحة (خطوط القوة) للفنان المستقبل (بوتشيوني ١٨٨٧ - ١٩١٦) نراها تحمل رؤيا سيناثية فالخطوط تتصارع من خلال حركة الأجسام فهناك أشارات المرور ومصابيح الكهرباء والسكك الحديدية والأنفاق والجسور والطرق الملتوية والقطارات البخارية في حركة متدفقة إلى الأمام وفي حالة تداخل فيها بينها برؤيا مركبة - تحمل تسجيلا معبرا للحركة داخل اطار اللوحة - كما لو انها لقطة من مشهد سينائي ذي ايقاع سريع جدا وفي حالة اندفاع باتجاه المشاهدين في صالة العرض .

ويظهر فن الخداع البصرى بعد الخمسينات من هذا القرن مؤكدا (أن ثبوت الشكل . . لا يعنى ثبوت المدرك ) - فهو فن يتعامل مع حاسة الإبصار بديناميكية فنراه

يهاجم شبكية العين البشرية بإرساله لأكثر من صورة ذهنية بطريقة سريعة تعمل على إرباك العقل وحيرته . وينتج عن ذلك الذبذبات التي تحدث بدورها نوعا من الحركة يمكن أن تسمى ( فن خداع البصر ) فهذا الفن يعتمد على خداع عملية الإدراك البصرى لدى الإنسان .

ومن أهم فنانيه المجرى التشكيلي ( فيكتور فاسرلي ) .

وأيضا البريطانية ( بريد جيت ريلي ) .

وندرك أن الحركة فى فن الخداع البصرى ليست موجودة كحقيقة ثابتة ولكنها إحساس بالحركة ناتج من بعض الخدع البصرية المرتبطة بقواعد المنظور الهندسى ونظريات الإدراك (للجشتالط) من علاقة الشكل بالأرضية فى حالات متبادلة ومتداخلة فيها بينها عديدة وأيضا خاصية تكوين الأشكال بواسطة العقل أوما يسمى بالخبرات الإدراكية السابقة مثل عامل (الاغلاق).

وعندما نشاهد لوحات فنانى الخداع البصرى نشعر بالدوار ونحس بالحركة داخل إطار اللوحة وذلك الإحساس لم يأت صدفة ولكنه اعتمد على مجهود وأبحاث فنانين التقوا فكريا بعلماء باحثين تمكنوا من ربط الفوضى فى الادراك الحسى بقوانين ونظم ويحثوا فى مراحل الرؤيا عند الانسان ، وتأثروا بأبحاث التحليل النفسى وقياسات الذكاء وتجارب علم النفس التجريبي وسجلوا حالات الإدراك لدى الإنسان وعلاقتها بالخبرة السابقة وعملية التقدير النظرى للأشياء عن بعد . . . للخطوط والمساحات والأحجام والألوان .

وبذلك عندما عمد هؤلاء الفنانون إلى انتاج فنهم كان من السهل خداع حاسة النظر عن طريق بعض التركيبات الشاذة أو الغريبة على خبرات الانسان السابقة .

ونظرية الجشتالط المعروفة في علم النفس تؤكد .

( إن الأحساس بالشيء يتم عن طريق النظام المنطقي للصور المختلفة التي تتلقاها بواسطة الحواس المختلفة ، فنحن نتعلم الرؤية واعطاء الصور شكلها ـ لأن الجهاز العصبي تحت ضغط المؤثرات التي على شبكية العين نتيجة عمليات متسلسلة من التنظيم بواسطة المخ لإدراك الأشياء التي تواجه العين ، وعملية الرؤية عملية كلية تتأثر بالمجال الذي يحيط بالظاهرة ولذا كان اللون والشكل والمكان والمساحة والوضع يعتمد كل منهم على الأخر في عملية الإدراك البصري (١) ).

 <sup>(</sup>۱) جون كوبلر \_ ريتشارد نزولسن \_ مغامرات العقل \_ ترجمة محمد فياض \_ بيروت نيويورك فرانكلين سنة ۱۹۹۲ .

وتؤكد عنايات يوسف في مؤلفها فن الخداع البصرى على أن مفهوم الحركة لدى المستقبليين في فنهم الحركى غير مفهوم الحركة في الخداع البصرى فالأول فن يحاول تسجيل الحركة الحقيقية برؤيا بلا خداع - أما فن الخداع البصرى فهو فن ثابت - ولا توجد به حركة حقيقية وإنها هي إحساس بالحركة ناتج عن عديد من الخدع البصرية

وهناك بجانب الحركة لدى المستقبلين وفنون الخداع البصرى فن (التصوير الايقاعي) (() أو فن التصوير الحركي ومن أهم فنانيه الأمريكي (جاكسون بولوك ١٩١٢ - ١٩٥٨) والفرنسي المعاصر (جورج ماتيو ١٩٢١ - ١٠٠٠) والتصوير الحركي أحد روافد مدرسة التعبيرية التجريدية - حيث يسجل الفنان بتلقائية فطرية إحساسه اللحظي على سطح اللوحة من خلال إيقاع انتفاضه جسدة أثناء العمل في حالة تجاوب لا إرادي معتمدا على ( الحدس ) مسجلا كل ما هو لحظي وزمني وتلقائي مع تنمية الصدفة وتطويرها .

وفكرة التصوير الايقاعى . لها صداها فى الرغبة الغريزية الكامنة فى نشاط الأطفال الفنى ـ فنراهم يهارسون الفن بمفهوم حركى . يهدف لإشباع الطاقة الحيوية الجسدية لديهم فى نشاط جسهانى من خلال الخط واللون ( مثل رسوم الأطفال على أرضية الشوارع الزفتية وجدران البيوت بأحجام كبيرة فى عمل مشترك لأكثر من طفل أثناء نشاط اللعب واللهو الخاص بهم ) .

وإذا اعتبر العمل الفنى ( تجربة معاشة ) فإن التصوير الإيقاعى هو تجربة معاشة حقيقية في حيز المكان والزمان . لأن عناصر العمل الفنى في هذه الحالة نابعة من المساحة الزمنية التي يستغرقها انتاج اللوحة - كنوع من التسجيل العرضى للحظة معينة من حياة الفنان . عليها إيقاعه الحركى الجسدى وتنتهى اللحظة ويبقى العمل الفنى كتسجيل (حدث ) على سطح اللوحة بعيدا عن الوعى الذاتى . بل تاركا الإيقاع التلقائي متأثرا باملاءات العقل الباطن من خلال خطوط هائمة تلقائية - وبعيدا عن قيود العقل الواعى معطيا بذلك الحرية المطلقة للمخزون الكامن في اللاشعور للخروج والمشاركة مع الإيقاع الحرى الجساني للفنان ( فيها يشبه الاستعراض الفنى لإنتاج لوحة ) .

وبذلك يقترب ذلك الأسلوب من التجربة السريالية فى الفن ـ ولكن التصوير الحركى أو الايقاعى يهتم بلحظة الانتاج وتسجيلها مجسمة على سطح اللوحة بعد زوال زمن الإبداع الفنى لدى الفنان .

<sup>(</sup>۱) د. مصطفى يجيى ـ التصوير الحركى في الفن ـ مقال منشور ـ مجلة اليهامة الرياض ـ السعودية ـ العدد ( ۸۷۰ ) سنة ١٩٨٥ .

وكان الفنان ( جورج ماتيو ) يرسم أمام الجمهور بأسلوبه السريع التلقائي في مزج بين التلقائية والفن واللعب كنوع من ( العرض الفني ) . وقصدنا من توضيح سيات فن التصوير الحركي أو الايقاعي حتى لا تتداخل المسميات من جهة وتتضح رؤيا الفن المستقبلي بجوار فن الخداع البصري وذلك لاشتراكهم في ماهية الحركة .

#### السرياليون والسينها:

ولا نغفل العلاقة بين السينها فى ألمانيا وفرنسا والسرياليين الألمان بزعامة (كرستيان تزار) ـ والسرياليين الفرنسيين ورائدهم (أندريه بريتون) الذين كانوا متأثرين بشدة بنظريات سيجموند فرويد وتحاليله النفسية ومن بعده بآراء وتجارب تلاميذه.

فنرى السرياليين يندفعون لعالم اللاشعور والأحلام وإملاءات الخيال والرموز الإيجابية \_ ويبعدون كثيرا عن الإطار الأخلاقي والمفاهيم التقليدية والقيم الجهالية السائدة في لوحاتهم \_ متجهين للتعبير عن خواطر النفس البشرية بعفويتها وفطريتها \_ بعيدا عن سيطرة العقل الواعي \_ مدعين أن الآداب والفنون عبرت وسجلت حياة الإنسان الخارجية بها فيه الكفاية أوآن الوقت للتعبير عها بداخل العقل اللاواعي والحياة الغامضة الداخلية للأنسان وماضيه البعيد وذكريات طفولته السعيدة ومحطات حياته النفسية برؤيا انسانية فطرية متحررة من ديكتاتورية الوعي البشرى .

فشاهد الجمهور ورجال السينم لوحات الفنان التشكيلي ( مارك شاجال ) السريالية ذات الرؤيا الحالمة البريئة ـ ومدى حبه لزوجته برؤيا شاعرية سابحا معها في فضاء خرافي بسعادة لا نهائية . .

وقد علق على تلك اللوحة الشاعر السريالى أندريه بريتون ( إنها امتزاج حالتين متناقضتين وهما الحلم والواقع ) ومن ذلك الامتزاج مازالت السينها حتى يومنا هذا تنهل منه . بل والآداب والفنون جميعها .

وتـظهر أعمال الفنان التشكيل ( جيوجيو دى كيريكو) الميتافيزيقي معبرا عن عزلة الانسان الفرد أمام تطور الحياة الحديثة . . .

وتؤثر وتتأثر لوحات الفنان الأسباني (سلفادور دالى) في الحركة السريالية ويدعو لنظرية جديدة له أسهاها (باليارانوريا النقد) . . وهي التعبير في لوحاته عن حالة الهلوسة العقلية التي تأتي للمصاب فيرى أحداثا وأشياء غير موجودة أصلا في الواقع إلا في عالمه وذهنه وخياله الباطني المريض . وعبر عن ذلك في لوحاته مستخدما أسلوبا تشكيليا صادما

للمشاهد. فتظهر في لوحاته أشياء غير منطقية فنرى غرف النوم الكلاسيكية عند حدود الصحراء. وصدر المرأة يفتح مثل الأدراج الخشبية. والساعات المعدنية المعلقة على الحائط تدلى وتنزل كأنها مادة لدنة. وقد قام بتصميم ديكورات ومناظر بعض الأفلام السينهائية التي تنتمي لأفلام الخيال العلمي برؤيا سريالية.

وأيضا نراه يتعاون مع المخرج الفرنسى (لويس بونويل ١٩٠٠ - ١٩٨٣) الأسبانى النشأة فى فيلم (الكلب الأندلسى) سنة ١٩٢٩ وأيضا فى فيلم (العصر الذهبى) سنة ١٩٣٠ - ووضح تأثير (سلفادور دالى) فى تصميم مناظر وديكورات الفلمين . . ورؤياة السريالية التشكيلية المرئية - ثم يخرج (لويس بونوبل) فيلم (شبح الحرية) ونراه يلتزم بمبادىء الحركة السريالية الفكرية النظرية مثل (التداعى الذهنى الحر) . . فنرى (مشهد العشيق الذي يتلذذ بسياط معشوقته أمام أعين الآخرين) . . فى رؤيا لها الخلفية النفسية المريضة بسادية الجنس . متأثرا بنظريات وفرضيات عالم النفس (سيجموند فرويد) وتلاميذه .

وهناك مشهد يحتوى على الجانب الفكرى النظرى وأيضا الشكلى للسريالية معا مثل ( استقبال مدير الشرطة وزوجته . في بيت أحد زملائه واستبدال المقاعد التقليدية بمقاعد الحامات ليصبح هذا المكان خاصا بالاستقبال أما مكان الطعام فقد حل محله ) (١١) .

وندرك مشهدا (يعبر عن مجموعة من الرهبان يلعبون الورق ويحتسون الخمر ولهم ممارسات غير طبيعية مع الممرضة . . . ) وهناك مشهد (عشيقة مدير الشرطة في قبرها حيث تدلى خصلات شعرها خارج التابوت وبجوارها تليفون . . . ) .

ونعلم أن (لويس بونوبل) ارتبط اسمه بالحركة السريالية منذ بدايتها وتزامن نشاطها الفنى مع العديد من الكتاب والفنانين والشعراء مثل الكاتب الفرنسى (جيوم ابولينير) وأيضا الشعراء والفلاسفة (أراجون، أرتو، بريتون، أيلوار...) فتلك الحركة المتحررة المنطلقة ذات الأفكار المتمردة الثورية لها صدى قوى فى الشعر والنحت والنثر والتصوير وأيضا فى المسرح والرواية والسينها .. فى ثورة على المنطق والسائد والمألوف والمعتاد .. أو ما يسمى بـ ( التغريب ) أى نقل الأشياء من بيئتها الطبيعية ووضعها فى مكان آخر غريب وغير منطقى .

فتحدث الصدمة المفاجئة ويظهر التحفز للثورة والتمرد . . ويشحذ الخيال

<sup>(</sup>١) ياقوت الديب ـ نشرة نادى السينها رقم (٢٢) السنة ٢٣ ص ١٠

والانطلاق نتيجة للتخلص من سيطرة ديكتاتورية العقل الواعى وإملاءاته المنطقية الثابته \_ كما يعتقد منظرو السريالية . . . واستطاعت السينما تجسيد فكر السريالية وانطلاقها النظرى والشكلى لما لها من امكانيات حرفية (صوت وصورة) ومؤثرات صوتية وموسيقية وحرية الحركة فى حيز المكان وخلال الزمان بانطلاقية لا محدودة \_ وأيضا انتشارها بين الناس وتأثيرها القوى عليهم .

ولجأ الفنان ( بول دلفو ) إلى ظهور نساء عاريات فى لوحاته فجأة فى أماكن غريبة وأزمنة خرافية جامعا بين الواقع والخيال داخل إطار لوحته . . .

واستخدم الفنان الألماني ( ماكس أرنست ) أسلوب ( الكلاج ) وذلك بلصق صور الحضارات القديمة داخل لوحاته جامعا بين القريب والمعاصر والقديم والخرافي برؤيا أسطورية داخل بناء لوحته الفني . محولها إلى شبه مشهد سينهائي به عدة لقطات بينها علاقة منطقية أو رمزية أو تضاد واستفزاز مقصود . . محققا الدهشة أو الصدمة أو المكاشفة لدى المشاهد للوحة . . وهو يشبه أسلوب المونتاج السينهائي بين اللقطات غير المتجانسة .

ونهج الفنانون التشكيليون السرياليون إلى أسلوب ( التغريب ) Depayrenent . ونهج الفنانون التشكيليون السرياليون إلى أسلوب ( التغريب عنها محدثين وذلك بنقل الأشياء من بيئتها الطبيعية المعتادة المألوفة إلى بيئة ومكان غريب عنها محدثين صدمة مرعبة أورؤية جديدة للمشاهد ومسقطين احتهالات عديدة . . محولين تلك الأشياء أو الكائنات إلى رموز لها عدة تفسيرات تختلف طبقا للمخزون الثقافي والنفسي لكل مشاهد للوحة . . . وانتقل هذا الأسلوب للسينها بحرفيتها . . .

ونـلاحظ تلك الـرؤيا السريالية المخيفـة فى فيلم ( مقصورة د. كاليجارى ) سنة ١٩٢٦ بألمانيا وأيضا فى فيلم ( أسرار الروح ) سنة ١٩٢٦ وفيلم ( ميكانيكا العقل ) سنة ١٩٢٦ .

وفيلم (سايتريكون فيللينى) إخراج فيللينى سنة ١٩٦٩ وفيلم (إستراحة) إخراج رينيه كلير سنة ١٩٦٩ وفيلم (إستراحة) إخراج الفيلي الفينية كلير سنة ١٩٤٠ وفرى بداية الفيلم به بعض مشاهير الفنانين التشكيليين الفرنسيين مثل (مارسيل ديشلمب، مان راى، والمؤلف الموسيقى أريك ساتى) وهم يلعبون الشطرنج فوق مبنى عال ويصيدون الطيور من فوق ناطحة سحاب برؤيا سيريالية.

وفيلم ( أورفيوس ) سنة ١٩٥٩ إخراج جان كوكتو وكيف نجح في تجسيد الاسطورة القديمة بشاعرية موسيقية .

وكان رينوار قد أخرج فيلم (قواعد اللعبة ) سنة ١٩٣٩ ويأتى فيلم ( رجلان ودولاب الملابس ) سنة ١٩٦٠ للمخرج رومان بولانسكى ـ وهناك فيلم ( الساحر ) سنة ١٩٦٠ لانجار برجمان .

ويظهر فيلم الموت في فينسيا سنة ١٩٧١ إخراج لوكينو فيسكونتي وكان قبل ذلك سنة ١٩٢٩ إخراج ( بونويل ) كلب أندلسي في رؤيا لها صفة التآثر والتأثير بين مبدعي اللوحات التشكيلية ، ومخرجي الأفلام السينهائية مؤكدين على وحدة الفنون برؤيا انسانية على إختلاف وتطور أداة التنفيذ لكل فنان مبدع .

### ٦ ـ التيفزيون:

كما نشأ المسرح فى ظلال الشعر واستعانت السينما فى بداياتها بحرفية المسرح الحديث ورجاله من الفنانين والفنيين وأيضا بجميع الفنون المرئية والمسموعة ـ نجد التليفزيون احتوى منذ بدايته ومازال ، حرفية السينما والمسرح والراديو فى تآلف له صفة المزيج المتجانس عرف بلغة التليفزيون ـ ذلك الجهاز الذى تمكن من غزو الأذهان والبلدان واقتحم دنيا الأنسان المعاصر الخاصة . محتلا موضعا ثابتا ودائما فى غرف معيشته ونومه بل ومقار عمله وانتظاره وتسليته وثقافته . . . إلخ .

بل سافر إرساله المباشر إلى جميع بقاع الكرة الأرضية بالاستعانة بالتقنية العالية للأقهار الصناعية التى تجوب الفضاء الخارجي في مدارات ثابتة معلومة . . في رؤيا معاصرة لسمة نهاية القرن العشرين ، فنراه ينقل الينا هبوط الانسان على سطح القمر منذ عدة سنوات مضت نقلا مباشرا حيا . . واضعا إنسان الكرة الأرضية على عتبة الإحساس العلمي التقني المحاصر موحدا بين آمال وأحلام هذا الإنسان قافزا فوق الخلافات العرقية والسياسية والحدودية والاجتهاعية بين الشعوب المتعددة . . برؤها إنسانية مداعبا إحساسهم بغد جديد مشرق للإنسانية جمعاء .

وكانت قد أدت بحوث ( هرتز وهال فاكس وبيرد ) إلى اختراع جهاز التيفزيون في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من هذا القرن \_ وتم إول أرسال تليفزيوني بإنجلترا في سنة ١٩٣٦ . وتوقف بقيام الحرب العالمية الثانية \_ وأعيد الإرسال بعد الحرب وانتشر في الفترة من ١٩٥٣ حتى سنة ١٩٦٣ وتواجد الجهاز بنسبة تسعين بالمائة بالمنازل الانجليزية \_ وبذلك أثر على مجموع رواد دور العرض السينمائي .

وبعد الإرسال الإنجليزى بثلاث سنوات تمكن (صارنوف) في الولايات المتحدة الأمريكية من إرسال صورة بالأضواء الإلكترونية وطبعاً كانت بالأبيض والأسود .

#### - وسائل الاتصال ونقل الخرة:

وهكذا في أوائل هذا القرن وحتى منتصفه تعددت وسائل الاتصال الحديثة بعد ظهور فن السينها الملونة والأسكوب وقبلها الراديو ثم التليفزيون. وتلك الأجهزة لها صفة الانتشار الجهاهيرى والتأثير النفسى والاجتهاعي والتربوي والتذوقي والسياسي والاعلاني . . في تداخل متفاعل مع نمو المزاج النفسي وبنائية شخصية أفراد المجتمع بلا استثناء .

وقد صنف ( كانترل Can trel ) \_ وألبرت وسائل الاتصال وفقا لدرجة انتباه الأفراد إليها على الترتيب التالى : \_

الحوار أو الحديث الموجه بين شخصين ، المناقشة أو الحديث وجها لوجه بين أفراد وجماعة ما ـ الاتصال بين أفراد هيئة أو جمعية تجتمع بشكل ودى لا رسمى ـ فالاتصال التليفونى .

ثم الاتصال بين أفراد هيئة في جلسات رسمية \_ السينها الناطقة .

ثم التليفزيون \_ الراديو \_ التلغراف \_ فالرسائل والخطابات الشخصية \_ الخطابات الرسمية \_ الصحف \_ لوحات الإعلانان \_ المجلات \_ وأخيرا الكتب .

ونلاحظ أن ذلك التصنيف ضم فى تسلسله خسة عشر أسلوبا للاتصال طبقا لقوة تأثيره ، ويظهر التليفزيون فى المرتبة السابعة ـ ويتفق معهم العالم الامريكى (أدجار ديل) فى رؤيته للتليفزيون كجهاز لنقل الخبرة التعليمية والتثقيفية فيصمم تصورا لمخروط الخبرة موضحا فيه الخبرات المباشرة التى يعتبرها ذات أهمية عالية عن غيرها من الخبرات فى مجال الاتصال والتعليم نجد التليفزيون يحتل أيضا المرتبة السابعة فى درجات سلمه المخروطى \_ فنلاحظ أن الرموز اللفظية المجردة تشكل الحد الأدنى من تهيئة فرص التعلم ونجد الخبرات المباشرة ذات مردود تعليمى وتثقيفى وثبات فى مدركات التلقى لدى الأخرين .

وقد أثبتت الدراسات الميدانية التى أجريت فى الولايات المتحدة أن الفرد يمكن أن يتذكر ١٠ / مما قرأه \_ ٢٠ / مما سمعه ، ٣٠ / مما شاهده فقط ، ٥٠ / مما شاهده وسمعه فى نفس الحوقت ، ٧٠ / مما رواه أو قاله ، ٩٠ / مما رواه أثناء أدائه لعمل معين ـ لأن التعليم والتذكر عمليتان متلازمتان ومتداخلتان بدرجة كبيرة ، وفى كثير من الأوقات نجد أن التذكر نتيجة حتمية للتعلم ـ لأن نسبة تذكر الإنسان لما يتعلمه تتوقف على الطريقة التى تم تعليمه من طريق أكثر من حاسة فإن ذلك التعليم يؤدى إلى نسبة تذكر أعلى وتعلم أكثر فعالية وثباتا .

ومع تحفظنا على تصنيف كانترل بوسائل الاتصال ومخروط أدجار ديل . . . لنقل الخبرة فإن درجة الانتباه تتوقف على طبيعة الشخص وطبيعة الموقف الذي يوضع فيه ومدى اهتهامه ومخزونه الثقافي والنفسى والاجتهاعى وحالته المزاجية وذلك بالطبع في مجال الاتصال والتأثير الحيادي . . . ولكن هناك حالة التقمص الوجداني أو التعاطف الرمزي والتأثير الحيادي . . . ولكن هناك حالة التقمص ما يقدم على شاشة التليفزيون من جانب المشاهد المتذوق \_ ففي ذلك الموقف سيتقدم ترتيب ذلك الجهاز إلى المراكز الثلاثة الأولى من تصنيف هؤلاء .

#### بين الراديو والتليفزيون :

فالتليفزيون ( Televidion ) يحمل فى إمكانياته ملامح الراديو الكهربى والترانستور الصغير ذى ( بطارية ) التشغيل الجافة من حيث ذاتية الامتلاك والتشغيل والإيقاف والتعديل فى نوعية الإرسال وتحديد محطات الاستقبال أو قنواته .

وأيضا صفة النقل حيث يمكن تحريكه مع الأنسان داخل منزله أو في سفره . . .

ومثلما يستقبل الراديو المحطات اللاسلكية المتعددة على موجاته التى تصل إلى العشر أو تزيد ـ نجد أيضا جهاز التليفزيون له نفس الخاصية داخل الوطن فله عدة قنوات . وإذا وضع بجوار الحدود يستقبل إرسال الدول المجاورة ـ ففى الخليج العربى يستقبل التليفزيون إرسال حوالى ست دول ـ وفى دول حوض البحر الأبيض المتوسط أيضا . . ونفس الشيء بالنسبة لدول أوربا المتجاورة ـ فى سمة لها صفة تحطيم الحدود السياسية والمخرافية بين الدول ـ وذلك نتيجة حتمية لثورة الاتصالات الإلكترونية وخاصة بعد إطلاق أقمار اتصالات فضائية لعديد من الدول للأغراض الإعلامية وغيرها . .

فعلى حائز جهاز التليفزيون الاهتمام بالهوائى الجيد حتى يرى ويسمع أكثر مما يتوقع ـ كما يوجد فى جهاز الراديو منذ نفذ ( صمويل موريس ) اختراعه التلغراف سنة ١٨٣٤ ثم ( جراهام بل ) يخترع التليفون فى أواخر القرن التاسع عشر ـ وكان قبلهم قد تمكن ( ماركونى وهنرى رودلف هرتز ) من تطوير وسائل الاتصال اللاسلكية التى عرفت بالراديو عام سنة ١٨١٧ . فأصبح الإنسان ، يبصر ويسمع ما يحدث فى أبعد البلاد مسافة ـ متحولة الكرة الأرضية إلى قرية صغيرة إعلامية .

حيث يرجع تاريخ الراديو في مصر إلى مايو سنة ١٩٣٤ ـ وكان قبل ذلك التاريخ توجد محطات إذاعية شخصية خاصة . مثل محطة راديو ( الأمير فاروق ) ومحطة ( سابو ) في القاهرة وما حولها ـ ولكن في التاريخ المشار إليه تم توقيف تلك المحطات رسميا وبقيت

واحدة أشرفت عليها الدولة لما لها من سيطرة على الاعلام والتوجيه والإرشاد وتم تطويرها .

وظهر دور الإذاعة إبان الحرب العالمية الثانية في رفع الروح المعنوية بمصر والشرق الأوسط . وتوجيه الناس وتحذيرهم من مخاطر الغارات الجوية وتبصيرهم باجراءات الأمن الحربي \_ وبعد قيام ثورة سنة ١٩٥٢ تمكنت الإذاعة المصرية من نشر الأيدولوجية الثورية . وتأكيد الانتياء القومي الثوري ليس في مصر ولكن لكل حركات التحرر في الوطن العربي والقارة الأفريقية .

فالراديو له تأثير على شخصية المستمع لما يقدمه من برامج متنوعة متلاحقة تناسب العديد من الأذواق والاهتهامات \_ ويمكن لمن يتعامل معه أن يؤدى عملا ما يدويا أو ذهنيا بسيطا أثناء تفاعله مع إرسال الراديو السمعى \_ لأن المثير فيه هو لفظى سمعى فقط أى يخاطب حاسة السمع تاركا باقى الحواس في شبه فراغ تخيلي وما على المستمع للراديو إلا محاولة ملء هذا الفراغ بخياله مستحضرا صورا وأشكالا وأنهاطا بصرية مناسبة لما سمعه .

ذلك من جهة ، أما من جهة أخرى فإن صوت المتكلم بالراديو . وإن كان لم يظهر بشخصيته أمامنا . فإن ذلك الصوت الإنساني يحمل ثراء التأثير وخاصة اذا استخدم في التأثير الانفعالي مثل الخطب الحماسية والتمثيليات الدرامية والبرامج الفكاهية - حيث ثبت أن للصوت وحدة أكثر تأثيرا الصورة وحدها . ويؤكد صحة ذلك الرأى مشاهدة أفلام الصور المتحركة الصامتة . ولكن في اتحاد الصوت مع الصورة يكون التأثير أعلى تجاه المتذوق المشاهد . وتلك ميزة السينما الناطقة والتليفزيون فالراديو يقوم بتوحيد الأفكار والتعبيرات وأيضا يؤثر في اللهجات المحلية ويطورها ويبسطها ويوجه بقدر كبير السلوك فهوى يغذى وحدة الكلمة والفكر والسلوك .

في حين نجد الصوت الاذاعي يتفق مع السينها في النسيج ومعالمه مثل الشدة (حاد ، ناعم ) وطبقته (عالى ،خفيض) ثم طابعه (أجش ، أجوف ، رقيق ) ولكن في السينها أحيانا ندركه قريبا أو بعيدا عن المكان أو داخل الحدث أو خارجه مما يوحى بالتوجس والخوف وغالبا ما يحدث الإحساس بالرعب نتيجة لمجهولية مصدر الصوت .

وأحيانا ندرك صفة غياب الصوت ـ فغياب الصوت خاصة في السينم ينشيء مزاجا أو حالة نفسية ما . . وأحيانا ذلك الغياب الصوتي أو اختفاؤه نهائيا يعوق مسار الحدث .

وفى أغلب الحالات يكون ذلك الغياب مقصودا لدفع المشاهد السينهائي للتركيز والانتباء تجاه عناصر مرئية محددة . . . مما يهيىء ويبنى عنصر التشويق والتوجس عندما

يخقفي الصوت وتركز الكاميرا على أشياء ومفردات بسيطة محددة مثل علبة السيجار . . . بقايا أغذية أو ربطه عنق . . . خطاب قديم . . غطاء رأس بال . . . وهكذا .

وأحيانا ذلك الصمت يجسم فراغ عالم الفيلم . . . ويوحى بالشخصية المؤدية المتسلطة القوية لحظة ظهورها في ذلك الفراغ الصوتي شاغلة إطار الصورة .

وهناك ارتباط الصوت من حوار وموسيقى ومؤثرات صوتية مع المرئيات الفيلمية فى تزامن محدد مقصود متفاعل دراميا معطيا تأثيرا نفسيا عكسيا يظهر كردود أفعال على أبطال الفيلم . . فى حالات من الاقتران الشرطى لما يسمعه الممثل وما يتحرك بداحله من أحاسيس وما يسلكه من أفاعيل محددة .

وأخيرا فإن الاستهاع للراديو له صفة الترابط الاجتهاعي مع الصوت المرسل أكثر من القراءة . . سواء الصامته أو الجمهورية . . لأن حالة الأنصات تنشىء علاقة بين المذيع الإنسان من خلال ملامح شخصية صوته المميزة والمستمع حيث يستطيع عشرات الأشخاص سهاع البرنامج الإذاعي في آن وحد موجدين اهتهاما اجتهاعيا متوحد يجمعهم مع ما يسمعونه في صفة لها الترابط الاجتهاعي عن طريق الفن كها في السينها والتليفزيون والمسرح والمفنون التي تعرض على الجهاهير في عرض عام كالفنون التشكيلية .

### الانتاج التليفزيوني والفنون الأخرى :

يشرح ( رودى بربتز ) في مؤلفه « الإنتاج التليفزيوني وأساليب الانتاج الفنية » موضحا أن هناك برامج حية تنفذ في الاستديو التليفزيوني في أماكن بعيدة . مثل مباريات الكرة والاستقبالات . . . إلخ ، وترسل مباشرة وقت حدوثها أيضا . ثم نجد البرامج التي تعرض أفلامًا سينهائية بالطريقة التليفزيونية ( تليسينها ) أو على شريط مرئيات ( فيديو تيب ) .

ولكن فى لحظة المشاهدة بالمنازل لا يستطيع الأنسان العادى أن يميز ما إذا كان السبنامج حيا على الهواء أو مسجلا أو على شريط (فيديو تيب) أو فيلم سينائى إلا بإحساسه حسب ما يوحيه البرنامج أو ما يعرض على إدراكه بوقتية وقوع الحدث . . . أو ينبه لذلك مقدم البرنامج . . .

فالأستديو التليفزيوني يتشابه كثيرا مع أستديو السينها ـ وأحيانا يشبه المسرح ، وإذا ولج الأنسان إلى غرفة المراقبة يحس أنه داخل استديو إذاعي ـ وندرك بذلك أن التليفزيون يستخدم حرفية السينها والمسرح والإذاعة برؤياه الخاصة

ويذكر المهندس المعمارى الفرنسى ( لى كور بيزييه ) - أن الأستديو التليفزيونى يشبه خشبة المسرح وذلك لاحتوائه على الكثير من إضاءاته ومعدات الصوت ومكونات الديكور . . إلخ . ولكن التليفزيون مخالف للمسرح فى شيء واحد هام جدا وهو أن التليفزيون وسط فتوغرافى . بمعنى أنه لا يمكن وصول أى منظر إلى المشاهد التليفزيونى دون أن يدخل عين الكاميرا . .

وطرحت تلك المشكلة ونوقشت مرارا ـ لأن هناك رأيا يطالب بنقل التليفزيون للمسرحية المعروضة إلى المشاهدين بمنازلهم من وجهة نظر المشاهد الموجود على مقعده بقاعة السرح ـ بدلا من محاولة تقليد حرفية السينها بحيث تنقل المسرحية بواسطة كاميرا التليفزيون في منظر عام مستمر ترى دائها فتحة المسرح وتبقى ثابتة . وبذلك يمكن الاحتفاظ بالتأثير المسرحي للمسرحية لأن وضع الكاميرات التليفزيونية الثلاث أو الأربع بجوار خشبة المسرح أو بين الجمهور ـ وتقسيمها للحركة المسرحية للقطات ثنائية أو قريبة وزوايا معكوسة . يفقد العرض المسرحى روح المسرح ويقترب جدا من السينها . وبذلك لا يرى المشاهد التليفزيوني إلا من خلال لقطة الكاميرا أي من وجهة نظر الكاميرا ومن وراءها من مصور ومونتير إلكتروني بقيادة المخرج التليفزيوني .

والرأى الآخر يدفع بأن جمهور التليفزيون في المنازل تآلف مع تلك الحرفية ويسعد نسبيا برؤية ملامح تعبير وانفعال الممثل المسرحي كما لو أنه يجلس في المقاعد الأمامية بالمسرح . وتلك اللقطات القريبة والثنائية وغيرها تلغى الملل الذي ربها يأتي للمشاهد في منزله نتيجة لثبات إطار المسرح الخارجي وتحرك الممثلين داخلة لعدة ساعات متصلة . وذلك من شأنه دخول حاله من السأم وربها يهم بغلق تليفزيونه . في حين أنه بالمسرح الحقيقي الأمر يختلف فهناك حرارة الإلقاء والمشاهدة والتفاعل الحي بين الممثلين والجمهور وأيضا بين الجمهور ونفسه بمعنى أنه لا يستطيع انسان مشاهدة عرض مسرحي رسمي وأيضا بين الجمهور ونفسه بمعنى أنه لا يستطيع انسان مشاهدة عرض مسرحي والتوحد بمفرده داخل قاعة المسرح . فالفنون الجهاهيرية لها حالات الانتهاء الاجتهاعي والتوحد ومشاهدين في حالة تأمل فني له حتى يكتشفوا قيمه الجهالية .

فحدوث الملل في العروض الحية أمر نادر الحدوث . . فلجوء الإخراج التليفزيوني للمسرحيات بذلك التكنيك ضرورة سيكولوجية حتى يقبل المشاهد بمنزله على متابعة العرض لأنه يعلم أن ما يتم أمامه شيء معلب أو مسجل صلته به ضعيفة نسبيا . .

### الإخراج التليفزيوني :

يختلف أسلوب الإخراج التليفزيوني عن الإخراج المسرحي أو السينهائي فالمخرج التليفزيوني يتعامل ويتصل بأقسام عديدة داخل مبنى التليفزيون، قبل وأثناء وبعد إتمام عمله عن طريق الاتصال الشخصى أو بواسطة مساعديه أو بسهاعات خاصة أثناء التنفيذ فنراه يتعاون مع قسم الفيدوتيب أثناء التسجيل وقبل ذلك إذا تم تنفيذ تصوير خارجي سينهائي يتابع مع مساعديه الفيلم في معمل التحميض والطبع والمونتاج السينهائي ثم إيصاله لقسم التليسينها تمهيدا لعرضه و وزاه يشرف على تجهيز الشرائح الثابتة الشفافة واللوحات والصور الثابته المعتمة ويتعاون مع قسم الخطوط والرسم وأيضا ينسق مع قسم التزامن والصوتي والديكور والإكسسوار . . ويتابع حجز الكاميرات وإعداد سيارات الانتقال إلى أماكن التصوير الخارجي . . . بل يذهب قبل التصوير إلى أماكن التصوير لمشاهدتها على الطبعة .

ويتعامل المخرج أساسا مع استديو التنفيذ وبتنسيق محكم ومنظم مع غرف ( التحكم والفيدوتيب والتليسينما والتزامن ) . .

#### - الأستديو:

فالمخرج يعد كل شيء من تدريبات وغيرها على أرضية الأستديو . ويراقب الصورة من ( مونيتور ) الأستديو أو محدد المنظر للمصورين وبعد الاطمئنان على كل شيء يدخل غرفة المراقبة العلوية لمشاهدة التدريبات النهائية بالملابس قبل التسجيل النهائي .

فنلاحظ أن الأستديو السينهائي به الديكورات والإضاءة وكاميرا السينها ويمكن التوقف بعد كل مشهد أو لقطة وإعادة تنظيم وتعديل ما هو موجود على الأرضية - وعكس ذلك يتم في الإستديو التليفزيوني . فالانتاج التليفزيوني لا يعرف التوقف بعد كل لقطة . . ولذلك لابد أن تكون الأرضية خالية تماما حتى لا تعوق حركة الكاميرات التليفزيونية وهي دائها مزودة بشاشة صغيرة عبارة عن جهاز استقبال يعطى للمصور إمكانية رؤية الصورة التي سيلتقطها بكاميرته (محدد المنظر الألكتروني) - وكل كاميرا تتصل بكابل خاص ( يحتوى على حوالي أربعة وعشرين سلكا ) يتصل بوحدات مراقبة الكاميرات في غرفة المراقبة . ولكل كاميرا قناة خاصة بها توضح ما تلقطه على شاشة محددة في غرفة المراقبة العلوية أمام المخرج والفنين .

ويشب الإنتاج التليفزيوني العروض المسرحية \_ في استمرار العرض دون توقف وأحيانا يتم التوقف البسيط لتغير الديكور والإضاءة \_ وتعد دائما الإضاءة قبل التسجيل أو

الإرسال . . بحيث يبدو العرض بنجاح من كل زوايا التصوير ويجلس جمهور المشاهدين في المسرح على مقاعدهم بالصالة ودائها المسارح داخل مبنى التليفزيون لها نفس المقاييس المسرحية القياسية من خلفيات وديكور وستائر ومعدات صوت وإضاءة . .

#### - غرفة التحكم:

وهى التى تعلو الاستديو وبها نافذة زجاجية عازلة للصوت ويمكن من تلك النافذة رؤية ما يحدث داخل استوديو التصوير . . وتلك النافذة تشبه غرفة الإذاعة فالمذيع أو الممثل الإذاعى يعطى لهما المخرج التعليمات والتنبيهات والملاحظات بالبصر فقط .

ولكن الحال يختلف في حالة التليفزيون فتلك النافذة لا يعطى منها أى تعليهات لممثل أو فنى وفي الغالب لا يمكن الرؤية منها بسبب انعكاس الأضواء من الأستديو على زجاجها ـ وأحيانا يوضع عليها مرشحات بلاستكية ملونة حتى يتمكن العاملون والمخرج من مراقبة الصور على شاشات المراقبة ( المونيتور ) . . . وغالبا يبنى ديكور عال أمام تلك الغرفة فلا يرى منها شيء نهائيا . . وتصبح شاشات المراقبة المتصلة بكل كاميرا تليفزيونية هي وسيلة الاتصال المرئى فقط وهناك الاتصال الصوتي من خلال ميكروفون المخرج مع المصورين ومدير الاستديو بواسطة سهاعات على آذانهم .

وبجوار المخرج دائها مهندس المونتاج الإلكتروني (سويتشر) وعن طريق أزراره التى تتصل مباشرة بكل كاميرا ويتم التحويل من كاميرا إلى أخرى بلوحة التحويل عن طريق تلك الأزرار أو المقابض ـ وليس ذلك دورة فقط بل يؤدى إلى المزج والاختفاء أو الظهور التدريجي وأحيانا المسح ـ وهـ و في جميع سلوكه يتلقى تعلياته من المخرج الذي يجلس بجواره ـ ثم يدفع الكادر المطلوب إلى جهاز التحضير ثم حسب إشارة المخرج إلى جهاز الإرسال خارج الإستديو . ثم إلى الكادر الثاني وهكذا وكل ذلك يتم بالأزرار التي أمامه . . .

ومهندس الصوت يدخل فى الوقت المناسب بالموسيقى التصويرية أو المؤثرات الصوتية التى تم تسجيلها من قبل فى غرفة التزامن ودائيا يشرف على نقاء الصوت وحدته . . ومن المناسب سياع الممثل للموسيقى حتى يأتى انفعاله مناسبا للحدث الدرامى .

#### - الفيدوتيب:

وهى غرفة خاصة بالفيدو أو (الفيدوتيب) ـ وهى أشرطة ملفوفة على عجلات تحتوى على ذرات دقيقة مغناطيسية تقوم الأجهزة الإلكترونية عند التسجيل عليها بإعادة ترتيبها

بالنسبة لبعضها البعض - فتمثل ذبذبات تعكس عند العرض صور وأصواتا واضحة لل سجل عليها من قبل - وهي في ذلك تشبه شرائط الكاسيت الخاصة بالمسجل الصوتي . . .

وغالبا عند حدوث أى خطأ أثناء التسجيل ينادى مراقب غرفة الفيدو أو المخرج بالتوقف ويحدد رقم القراءة المقابلة للخطأ \_ ويتم إعادة التسجيل من جديد للفقرة الخاطئة فقط \_ ولذا لابد أن تفحص وبسرعة كل صورة كاميرا قبل استخدام الصورة المباشرة التي ستسجل أو يراها المشاهدون في منازلهم .

وتقوم تلك الغرفة بالمسح والتقديم والتأخير للمشاهد ـ حتى تأتى مطابقة لسيناريو التنفيذ الأصلى ـ لأنه في العادة دائما يتم تجميع المشاهد الخاصة بأحد النجوم في يوم واحد وتصور مرة واحدة مع تغير الملابس والديكور والميكياج ـ وفي غرفة الفيدوتيب يتم عزلها ووضعها على شريط آخر جديد في سياقها الأصلى ـ وفي ذلك اختصار لوقت الإنتاج والممثل ومصر وفات البرنامج ـ وذلك يتم أيضا في المونتاج السينمائي من ناحية تجميع المشاهد التي تدور في مكان واحد أثناء التصوير الخارجي وتصوير دفعة واحدة ، والمشاهد الأخرى سيناريو التنفيذ ـ وبعد تحميض شريط الفيلم ـ يجرى المونتاج السينمائي على نسخة العمل سيناريو التنفيذ ـ وبعد تحميض شريط الفيلم ـ يجرى المونتاج السينمائي على نسخة العمل بالاستعانة بآلة العرض الصغيرة (الموفيولا Moviols) . وآلة اللصق Splicer وآلة التزامن بالحوار وتأتى الخطوة التالية في إدخال أشرطة الصوت الأخرى من مؤثرات صوتية وموسيقى ـ ومع اكتمال تلك الأشرطة الصوتية يقوم رجل المونتاج بضبطها جميعا بعضها مع وموسيقى ـ ومع اكتمال تلك الأشرطة الصوتية يقوم رجل المونتاج بضبطها جميعا بعضها معتى يضع علامة أو رمزا عند بداية الشرط الصوتى بعض ومع الصوت عند مزج الأصوات على شريط واحد في مرحلة المكيساج .

ويحضر عملية الميكيساج المخرج والمونتير ويقوم مهندس الصوت أحيانا بترشيح بعض الأصوات لجعلها رفيعة أو غليظة أو ذات صدى معين . . .

وبعد إتمام الميكساج ينقل شريط الصوت الموحد المغناطيسي على شريط (صوتى فتوغرافي Optical ) ليكون نيجاتيف للصوت ـ وفي نفس الوقت يتم تقطيع نيجاتيف الصورة وفقا لنسخة العمل بواسطة آلة التزامن . .

وبعد ذلك يرسل نيجاتيف الصورة إلى المعمل مع نيجاتيف الصوت لطبعها معا على شريط موحد يمثل الفيلم النهائي أو نسخة العرض Standard ـ وبعد ذلك يستخدم ذلك النيجاتنيف في طبع حوالى أربعين إلى خمسين نسخة معدة للعرض في صالات العرض

السينهائية \_ وحاليا يتم سحب الأفلام السينهائية الرواثية على شرائط فيدو لبيعها في الأسواق في تزاوج فني بين السينها والفيدو التليفزيوني .

#### - التليسينها:

وغرفة التليسينها يتم بها تحويل الصورة التي على شريط سينهائي إلى صورة تليفزيونية تستطيع أجهزة الإرسال من بثها إلى التليفزيونات بالمنازل و وبتلك الغرفة يتم مراجعة ومراقبة وإعداد تلك الأفلام للعرض حسب أوامر المخرج بحيث يكون جاهزا للعرض من خلال إشارة البدء بتشغيل آلة العرض لتصل الصورة إلى غرفة التحكم وتظهر على الجهاز وبالتالى يقوم رجل المونتاج الإلكتروني بتحضير تلك الصورة على جهاز التحضير ثم إلى جهاز الإرسال الخارجي .

#### التزامن:

ونأتى إلى غرفة ( التزامن ) أو التسجيل الصوتى وهي شديدة التطابق مع الاستديو الإذاعى . وبها يتم نقل المؤشرات الصوتية الخاصة بالبرنامج والأغانى والموسيقى التصويرية . وتجهز الأشرطة الصوتية بواسطة مهندس الصوت داخل غرفة التحكم وتعد مرتبة حسب تعليات المخرج سواء استخدمت طريقة ( الإذاعة الخلفية Play back ) أو الإرسال على الهواء مباشرة ـ وحتى التسجيل الصوتى في النسخة النهائية ـ بالسينها لا يتم مباشرة بل تجرى عملية تسجيل الحوار مرة ثانية داخل استديو إذاعى عازل للصوت حتى يضمن نقاء الصوت تماما ـ وتسمى ( الدوبلاج ) وقليل من المخرجين يستخدمون حوار الممثلين أثناء التمثيل مثل يوسف شاهين بمصر ـ وفيدريكو فلليني بايطاليا ـ ودائها يأتى الصوت غير نقى ولكنه ملىء بالتلقائية وحرارة الانفغال اللحظى لدى الممثل أثناء التصوير والاندماج الفعلى لما يؤديه .

#### العرض التليفزيوني وعلماء النفس:

ويقول أحد أطباء العقل ( السجن هو كلية تخرج المجرمين ـ فإنني أعتقد أن التليفزيون بالنسبة للشباب هو المدرسة الاعدادية لتخريج الأحداث).

وذلك الاتهام كان موجها من قبل للسينها والمسرح ـ وأيضا للصحف وحاليا يتعمد الـرقـابيون إظهار العقاب الاجتهاعى الحاد وبشكل مكثف على المعتدى ـ حتى لا يجنح الأطفال إلى تقليد النموذج العدواني في الواقع لتصريف طاقتهم الانفعالية المكبوتة . .

وكان ذلك نتيجة تخوف المسئولين على الأطفال لأنهم أصبحوا أكثر سلبية أو قلقا وخضوعا أو عدوانية وانحرافا نتيجة للمشاهدة ـ ويتهم الجهاز بالتشجيع على السلبية ـ حيث المشاهد لا يتطلب منه أى جهد فتأتى له الأفكار جاهزة ويتعود على الكسل وعدم التفكير أو النقد ـ وتفرض الأشياء عليه وعدم امكانية التفاعل مع المحاضر في الجهاز حيث التأثير من جانب واحد . . .

ويلاحظ علياء النفس التحليلي قيام المشاهدين الكبار بتصريف انفعالاتهم ورغباتهم اللاشعورية وميولهم وسلوكهم كالأطفال الصغار كسيات ( السلبية والتلقين والاستقبال ) ـ وبذلك تختفي عوامل النشاط والحيوية وتوكيد الذات والميل للاستكانة بين مدمني مشاهدة التليفزيون من الكبار . . وفطن إلى ذلك القائمون على بعض البرامج فلجأوا إلى ربط المشاهدون في المنازل بالبرامج ذات صفة المسابقات أو طرح أسئلة صعبة ويتصل المشاهدين بالبرنامج تليفونيا أو خطابيا . . أو يحضر داخل مسرح المسابقات بمبنى التليفزيون ويتم التفاعل بين مقدم البرنامج والحاضرين . .

ويؤكد كتاب علم النفس الاجتماعي (١) أن جهاز التليفزيون يقوم بتوحيد المشاعر والأحاسيس والآمال والأماني ، بل يوجد نوعا من تنمية عادات وتقاليد وأنماط وسلوك معينة لدى ملايين من المشاهدين ينقل لهم نفس المؤثرات . .

فنجده يساعد على وحدة الفكر والمعايير والثقافة والأذواق الجهالية وهو أداة مهمة من أدوات التثقيف الجهاهيرى ـ ويوحد ويقوى الروابط الأسرية داخل المنزل عندما يرتبط أفراد الأسرة ببرنامج أو تمثيلية بعينها ـ وهو يثير في المشاهد الخيال والوهم ويعيش الإنسان مع خيالاته المستمدة مما يراه على شاشة التليفزيون كها يثير روح التقمص الوجداني فيعجب بشخصيات أو آراء أو أفعال مما يجعله يسقط آماله وآلامه وعقده ونحاوفه النفسية على ما يشاهد من مناظر وشخصيات وأحداث ـ وهو يثير العمليات العقلية الشعورية ما يشاهد من مناظر وشخصيات وأحداث ـ وهو يثير العمليات العقلية الشعورية واللا شعورية في الانسان وينشط لدى المشاهد أحلام اليقظة day dremes وفيها يهرب الإنسان من الواقع المؤلف ليحقق رغباته المكبوتة التي يعجز عن تحقيقها في عالم الحقيقة وفي ذلك نوع من التصريف .

ويتعلم الأطفال من التليفزيون الكثير ـ ولكنه يحرمهم من ممارسة خبرات أخرى مثل القراءة واللعب ـ ويبعدهم عن العمل والنشاط ـ وخاصة عندما ظهر التليفزيون الملون في

<sup>(</sup>١) المعرفة ـ علم النفس الاجتماعي ـ دار النهضة العربية ـ بيروت .

بداية سنة ١٩٥٣ ـ وتوالت أنظمة الإرسال Ntsc الامريكي و (سيكام Secam ) الفرنسي ثم بال PAL الألماني الغربي وغيرها . . .

وتقول شايون Shayon سنة ١٩٥١ عن تأثير الجهاز في التعليم الاجتهاعي ( إنه أقصر الطرق للوصول لعالم الكبار ـ لأنه المنفذ الذي يطل منه الطفل على عالم الكبار ـ أو هو الباب الخلفي السريع لذلك ) .

#### حور التليفزيون الفعال :

وبجانب ذلك فله دوره فى إقناع الناس والتأثير عليهم بالمحاضرات والبرامج ـ أو ما يعرف بغسيل المنح أو إعادة تعليم الأفراد أو أحيانا يطلقون على تلك البرامج الموجهة الإصلاح الفكرى .

وأيضا له دور فى إرساء الديمقراطية وعقد المناظرات بين المرشحين على الهواء مباشرة حتى يظهر كل حزب ببرنامجه وأهدافه ورؤياه السياسية . ولديه دور فى إرساء المهارات اللغوية عن طريق البرامج التعليمية أو التمثليات ذات الحوار الراقى .

ولا يغفل دوره فى التعليم الاجتماعى حيث يقلل الفروق الطبقية فى المعلومات العامة والمفردات الاصطلاحية المتداولة . بحيث يوجد نسيج شبه متجانس للرؤيا الاجتماعية لدى أفراد المجتمع الواحد .

ولديه دور فعال فى تنمية الحس التذوقى والأخلاقى ـ عن طريق البرامج المباشرة أو عن طريق التمثيليات الـدرامية فى عالم الأسرة أو المـدرسة أو الاثنين أو عرض الأفلام السينهائية الراقية فى برامج هادفة مثل (نادى السينها) بمصر إخراج وإعداد محمد قناوى وتقديم د. درية شرف الدين وبرنامج (سينها نعم سينها لا) لشريف رزق الله ـ أو برنامج العالم يغنى ، وبرنامج (ذاكرة السينها) من أعداد على أبو شادى .

... وهناك برنامج لوحة وفنان أو التى تتناول المسرح أو الأدباء أو الموسيقيين وبرنامج عالم الباليه إخراج فكتور ميخائيل وتقديم عبد المنعم كامل - فى تغطية لإيقاع العصر الحديث لعزوف الكثير عن القراءة أو الذهاب للمسرح أو السينها أو عروض الأوبرا والباليه - فيعرض التليفزيون بانوراما تذوقية لمختلف أجناس المعارف والفنون من خلال مناقشة جادة للنقاد والمتخصصين وأيضا تناول الأبحاث العلمية والمخترعين والأبحاث الطبية والصحية . . إلخ .

ويساهم التليفزيون في استثمار وقت الفراغ لدى الكثيرين . . وله دور فعال في مجال

التربية سواء ببث الدروس المنهجية على طلاب المراحل المدرسية المختلفة لمراجعة ما استغلق فهمه من المقرر الدراسى - ويؤكد على ذلك د. إبراهيم مطاوع (۱) ( ويمكن أن يكون الارسال التليفزيوني التعليمي مركزياً عاماً مثلها يحدث في مصر وأوروبا واليابان . كها يمكن أن يتم الإرسال محليا كها في الولايات المتحدة الأمريكية فلكل ولاية إرسالها العام عن طريق الدائرة المفتوحة . ولكل جامعة بل وكل مدرسة إرسالها الخاص الموجه لطلابها بواسطة الدائرة التليفزيونية المغلقة ) .

وأحيانا في مجال الدراسات العليا أو الجامعية تعرض المحاضرات والعروض التوضيحية أو المقابلة الشخصية أو التمثيليات الدرامية وأحياناً تستخدم الوثائق الحقيقية بعرضها ( الواقعيات ) على شاشة التليفزيون .

ويتم عمل حلقات البحث وهي تطبق مع المدرسين المتدربين بأن يسجل المدرس الدرس التدريبي على شريط (فيدوكاسيت) صغير ثم يعرض بعد ذلك على الطالب وزملائه بحضوره بأسلوب تقييم تربوى باستخدام التليفزيون وإعادة وتكرار الأخطاء على الشاشة تحت أشراف أستاذ طرق التدريس والتدريب التربوى الميداني.

#### \_ بين السينها والفيدو:

تقنية التليفزيون ، تعدت السينها حيث شريط الفديو لا يحتاج لتحميض . بل يتم عرضه فور تسجيله كوثيقة مادية سريعة ورخيصة الثمن عن الفيلم السينهائي ـ وجميع المدارس والجامعات والمؤسسات لديها مكتبة شرائط فيديو كاسيت لتعرض بواسطة جهاز الفيديو الصغير وتتميز تلك الشرائط بطول عمرها وعدم فسادها مثل شرائط السينها التي تحتاج لدرجة حرارة منخفضة وظروف حفظ معينة حتى لا تجف .

وبذلك استقر هذا الجهاز ليس فى المنازل ودور العلم النظرية بل استخدم فى كليات الطب والهندسة والعلوم الطبيعية والعسكرية كوسيلة لنقل الخبرة والمعرفة \_ فيمكن لطلاب الطب متابعة العمليات الجراحية وقت إجرائها على شاشة التليفزيون من غرفة مجاورة .

ويؤخذ على التليفزيون كها ذكر من قبل أنه وسيلة اتصال من جانب واحد فلا يستطيع المشاهد سؤال المحاضر - أو التفاعل معه أثناء إلقائه المحاضرة ، وينطبق ذلك على البرامج العادية التى تبث للمنازل - ولكن في مجال التعليم هناك الدوائر التليفزيونية المغلقة التى

<sup>(</sup>١) د. ابراهيم مطاوع ـ د. شفيق ويصا ـ الوسائل التعليمية ـ مكتبة الانجلو المصرية سنة ١٩٨١ .

تتيح للطالب سؤال المحاضر أثناء المحاضرة وأحيانا يتم عقد مناقشة لمجموعة من العلماء في عدة دول بواسطة الاتصال التليفزيوني عن طريق الأقهار الصناعية

وأوجدت السينها رواجا تجاريا لها بسحب الأفلام التجارية على أشرطة فيديو كاسيت قبل عرض الأفلام تجاريا في صالات العرض وطرحها بالأسواق . .

وانتشرت في بعض الدول أجهزة (الفيديو سنتر) أو (المركزى) وهو عبارة عن جهاز الفيديو المنزلي وله هوائي ينقل الإرسال إلى أجهزة التليفزيون الموجودة بجواره في دائرة سكنية لا تزيد عن نصف كيلو متر بها يشبه محطة إرسال تليفزيونية خاصة صغيرة - وخطورته تأتى لانعدام الرقابة على المادة المرسلة وما تحويه من مضمون أخلاقي وسياسي واجتهاعي . مما يؤثر على الصغار والكبار ويخل بالبناء الوجداني والنفسي والأخلاقي لأفراد المجتمع . . وعقد أخيرا ندوة في كلية الاعلام بجامعة القاهرة لمناقشة تلك الظاهرة الخطيرة على المجتمع المصرى ودور الرقابة على المصنفات وأجهزة الأمن وعلماء الطب النفسي والاجتماعي وغيرهم ومدى السيطرة عليها - وعديد من الدول تمنع دخول تلك الأجهزة (الفيديو سنتر) لخطورتها وصعوبة السيطرة على ما تبثه للآخرين . .

ونشأت نوادى فيديو خاصة لها ترخيص تجارى تعير شرائط الأفلام والمسلسلات وغيرها للمشتركين بها ـ وهناك نواد تبث إرسالها مباشرة للمشتركين بعد تثبيت جهاز توليفى لاسلكى فى جهاز المشترك بمنزله يمكنه من استقبال إرسال النادى نظير اشتراك محدد . . وما على المشترك إلا الاتصال هاتفيا بالنادى ويحدد ما يبث له طوال اليوم أو الأسبوع كبرامج استعراضية أو خاصة بالأطفال أو فيلم سينهائى محدد وهكذا بدون الخروج من منزله . .

وقد أعلن مؤخرا عن بدء قناة إرسال رسمية بمصر تبث برامج خاصة اقتصادية أو ثقافية وغيرها للمشتركين نظير رسم ثابت . . وبنفس طريقة ارسال المحطات الخاصة في امريكا وأوربا .

بل فى بعض المدن الأوربية تمد تلك الشركات الخاصة ( بنوادى الفيديو التليفزيونية ) كابلات تحت الأرض لمنازل المشتركين تتصل بكابلات ضخمة كإرسال سلكى ثابت . .

وهناك الفيديو المركزى الخاص بالعارات السكنية الضخمة ـ سواء بالاتصال السلكى أو بواسطة ( الفيديو المركزى ) ذى الهوائى اللاسلكى . . يبث إرساله إلى قاطنى العارة حسب رغبة كل شقة سكنية بواسطة مكالمة هاتفية داخلية لفنى الفيديو الموجود عند مدخل العارة السكنية . محددا رقم شقته واشتراكه وغالبا الاتصال المرسل يكون سلكيا حتى يلبى الرغبات المختلفة المتعددة لساكنى البناية . .

وتستخدم الدوائر التليفزيونية المغلقة في أعمال الأمن والمراقبة في الفنادق والبنوك والمتاحف . . إلخ .

ونرى ذلك الجهاز الحاوى داخله على تقنية السينها والمسرح والراديو تحول لوسيلة تعليمية وتذوقية راقية ونقل للخبرة والمعرفة والثقافة العامة والخاصة وأيضا لوسيلة اتصال جماعى ينقل رسائله إلى ملايين الناس مرة واحدة مثل الصحف والمجلات والراديو ولكنه يتفوق عليها في بثه المباشر ورؤية الجهاهير للأحداث وقت حدوثها مباشرة بعكس السينها التي يمكن الإنسان أن يذهب إليها أو ينشغل عنها بحياته اليومية . .

ونراه متخذا موضعا هاما فى المنازل والمقار الرسمية وغيرها محولا لجزء مهم وأساسى من حياة الانسان العادى لأنه يعرض ويشرح ويبسط وينقل ويعلن ويوجه وينصح ويسلى ويرفه ويسعد دون وجود مشقة مازجا وعارضا لمعارف وتقنيات وعلوم وتنبؤات وأمانى وأحلام إنسان هذا العصر .





الفصل الخامس:

نمادج نقدية تطبيقية ح

١ - اسكندرية كهان وكهان ـ وسينها المجاهدة الذهنية والاستبصار .

٢ - الواقع المرموز ـ في فيلم الأراجـواز .

٣ - سينها لا تكذب ولا تتجمل ـ في فيلم الهروب .

٤ - ألحياة خارج إطار العصر ـ في فيلم كابوريا .

انتحار بائع الموت ـ فى فيلم شبكة الموت .

٦ - الامبراطور يغسل الأموال القذرة ـ في فيلم الامبراطور .

٧ \_ رسالة إلى حسني مبارك\_تأخرت أربعة آلاف سنة \_ في فيلم موعد مع الرئيس .

٨ ـ فساد الأمكنة والأزمنة . . . في فيلم ليل وخونة .

9 - الواقع الحالم . . . في فيلم قلب الليل .

١٠- الثار العام . . . في فيلم كتيبة الإعدام .

١١- فيروس الفساد . . . في فيلم ولاد الأيه .

١٢\_ هاملت . . . يعود مصرياً . . . في فيلم بيت القاضي .

١٣- تموت الأشجار وهي واقفة . . . في سواق الأوتوبيس .

18- الايقاع الخريفي في فيلم العار.

10- البطل الملحمي في ليلة القبض على فاطمة .

١٦\_ هل الحضارة في أيامها الأخيرة . . ؟ في فيلم آخر الرجال المحترمين .

.

نستعرض فى هذا الفصل نهاذج نقدية تطبيقية لعدة أفلام سينهائية مصرية حاوية رسالة فنية ما . وتركت بصهاتها على المشاهد والمتذوق والمناخ الفنى بصفة عامة . . من خلال تناولها لعدة مفاهيم متفاعلة وواقع الإنسان المصرى من جهة وتطرح هذا الواقع المعاش للمناقشة من جهة أخرى . . فى دراسة متأنية بالعرض والتحليل والمقارنة أو القياس المخاة الزوايا الرئيسية داخل بنائية تلك الأعمال الفنية .

## ● سينها المجاهدة الذهنية والاستبصار في :

# إسكندرية كمان وكمان ...

● يقذف يوسف شاهين داخل مآقينا خواطره النفسية وإرهاصاته ورؤياه الذاتية من خلال شريط فيلمى بلا تسلسل منطقى للأحداث . فالقصة بمفهومها المتعارف عليه من بداية تمهد للأحداث وبتفاعل الشخوص فى منتصفها ليحسم الصراع فى نهاية الفيلم غير موجودة .

بل يفاجاً المشاهد بثلاثة مستويات ذهنية للمخرج برؤيا تعبيرية تجريدية تجسدها أحداث وشخصيات تتحرك وتتنفس على المساحة المضيئة للشاشة الفضية ـ لفيلم تحت مسمى (إسكندرية كهان وكهان . .) ـ فهناك عالمه الشخصى الذاتي الظاهر والباطن في حالة مزج بينهها . وثانيا الماضى الحضاري التراثي البعيد لمدينة الاسكندرية . وأخيراً معاناة المخرج المعاصر مع هموم وقضايا وطنه متمثلة في متاعب ومطالب مهنته . . في تآلف ممتزج مسقطا الفواصل الزمانية والمكانية المنطقية التقليدية محلقا بحرية ورشاقة ذهنية وحرفية . فيها جميعا .

فنحن أمام توليفة غير عادية من العرض السينائى لفنان يؤدى ويتكلم ويؤلف منفذاً ما فى خياله وعالمه الشديد الخصوصية . محركا للأحداث المتباعدة برؤيا ميتافيزقية ، فالعمل مغرق فى الذاتية على المستوى النظرى والحرفى ، ونشم فيه رائحة « النرجسية » الشديدة إن صحت تسميته بذلك . . وهو إنتاج مصرى \_ فرنسى مشترك مكون لثلاثية يوسف شاهين التي بدأها بفيلمى (إسكندرية ليه) ثم (حدوتة مصرية) وأخيراً \_ إسكندرية كهان وكهان . وجميعها تدور أحداثها بمدينة الاسكندرية مسقط رأسه . فهو يعيش الحاضر ورئته حبلى بهواء الماضى السكندرى العتيق قبيل تأسيس عمرو بن العاص للفسطاط كعاصمة لصر بدلا من الاسكندرية .

● فعلى المستوى الشخصى الذاتى: يوسف شاهين هو المخرج وكاتب السيناريو والحوار وبطل العرض الفيلمى ومعه آخرون (عمرو عبد الجليل لأول مرة يسرا وحسين فهمى وهشام سليم وهدى سلطان وتحية كاريوكا وعبلة كامل . وغيرهم . .) وأحيانا نضبطه متحولا لمشاهد لأحداث أفلامه من خلال المناقشة للعروض التجريبية الخاصة للحديث منها والقديم في عرض لتطور أسلوبه الاخراجي والتمثيلي ـ فلا يملك جمهور النظارة إلا مشاركته المشاهدة فقط في محاولة مستعصية لاستبيان ما استغلق فهمه من أحداث .

فندرك يوسف شاهين البطل الحاضر دائيا . وإن غاب فهو محرك لشخوصه التى استجلبها وألبسها أقنعتها المتعددة . وأطلقها تقفز هنا وهناك داخل وخلال المكان والزمان التاريخي الأسطوري وأحيانا يستضيفها تجالسنا في زماننا المعاصر لتؤدى دورا ما داخل السياق الفيلمي . . محققا بذلك الربط الذهني والرمزى لديمومة الحضارة الانسانية وثبات سلوكيات النفس البشرية قديها وحديثا . طارحا مبدأ قدرية المواجهة للمناقشة على لسان الأمير الدينهاركي « هاملت » بقوله « أكون أو لا أكون . . » .

فنراه دائها موجوداً وفي المقدمة فهو كبير قادة « الاسكندر ذو القرنين » وأيضا بطليموس الشاني يختار نموذجا لتمثال شاب يعتلى فنار الاسكندرية الشهير ، وفجأة يجالس يسرا « نادية » ويناقشها في اخراج فيلم « هاملت » ، ويؤدى دور أنطونيو القائد المنهزم والحبيب المنتحر فوق صخرة حدباء على شاطىء كيلوباترا بمرسى مطروح ، ويتهم كيلوباترا بالخسة وتسببها في استعار الرومان لمصر . . ولا مانع من تحوله للنقابي الثائر المعتصم بمقر نقابة المهن السينائية مضربا عن الطعام مع زملائه . . ضد قانون لا يلبي مصالح الفن الجاد ويثبت الفن الاستهلاكي الرخيص . . ثم هو الراقص السريع الحديث المؤدى لاستعراض فني مع بطل أفلامه . عمرو عبد الجليل بشوارع برلين بعد فوزهم بجائزة الدب الفضى . . وسريعاً يجرى مع يسرا داخل الاحتفالات الشعبية يضرب بالنار وينازل أحد شباب الصعيد برقصة التحطيب بالعصا ـ مؤكداً أن التمثيل في السينها واقع حقيقي ولا وجود عنده للمثل البديل . وأيضا رامزاً لفتوته وأنه مازال قادرا على العطاء ومجاراة شباب اليوم . . وهو المنزعج لوقوع حادث طريق لزوجته ، ويتسلل إلى قبر الاسكندر السرى مع حسين فهمي ( الجرسون ) اليوناني كشاهد وحيد له وأيضا على اختفائه وتدميره بواسطة معدات البناء الضخمة التي تشيد مكتبة الاسكندرية الحديثة حاليا .

ويعرض علينا معاناته الوجدانية الشخصية . فبعد اكتشافه لبطل أفلامه الشاب عمرو عبد الجليل ومنحه كل أدواره الفنية القديمة . . في محاولة لبعث ماضيه من جديد ،

وحلم أيضا بتحقيق مشاريعه الفنية الراقية المستقبلية به مسقطاً بذلك مسافة الزمن التى مضت ، معتبراً ذلك الشاب هو نفسه أيام فتوته حتى خيل له أنه هو فعلا وظن حدوث نفس الشيء للممثل الشاب من تقمص لشخصية المخرج فى الزمن البعيد ولكنه يتركه فجأة ويهرب لرجال الانتاج الفنى التجارى الهابط ويستقل ماديا ويتزوج وينجب ويعيش المخرج مأساة الجحود ويحارب معركته بنقابة السينهائيين ليهزم من أخذوه منه .

ولا بأس فكثير من الفنانين جعلوا من أنفسهم ومن أحبوهم عناصر متحركة ومتفاعلة داخل أعهالهم فنرى «سلفادور دالى » الفنان التشكيلى الأسبانى يجب «جالا » وبعد طلاقها من الشاعر « بوإيلوار » يتزوجها ويرسمها فى حوالى سبعين لوحة . ونراه يرسم نفسه كثيرا داخل لوحاته السريالية بشاربه الطويل ، وأيضا الرسام « مارك شاجال » يفعل ذلك مع زوجته برؤيا شاعرية - أما « جيمس أنسور » البلجيكى فهو دائها بين لابسى الأقنعة ومهرجى السيرك المتجول داخل لوحاته ، وأيضا الألمانى ( فرانس كافكا ) نراه يتحول إلى حشرة وأشياء جامدة فى أعهاله الأدبية برؤيا تعبيرية سريالية .

فهو محور الأحداث ومحركها وقائد المعتصمين والراقص الأوروبي والشعبي والمخرج الحاذق والممثل البارع والمشارك في أحداث الزمن الحضاري الاسطوري والمغنى الملحمي أيضا .

- أما على المستوى الحضارى الاسطورى: فيطرح ماضى الاسكندرية الذى هو ماضى مصر الحضارى من خلال مبدأ المواجهة للغزو الخارجى عارضا مسيرات تأييد ومعارضة « الاسكندر ذو القرنين » بمصر وحياة بطليموس الثانى وهزيمة كيلوباترا وأنطونيو والاستعراضات التراثية الشعبية المعاصرة . . خالطاً بين الميراث الحضارى والشعبى لأنها وجها عملة حضارية واحدة لكل الأمم والشعوب ـ متأثرا بذلك بفيلم « أساطير رومانية » للإيطالى « فللينى » فى منتصف الستينيات وخاصة مشهد انتصار قيصر ويرمز بمشهد للإيطالى « فللينى » فى منتصف الستينيات وخاصة مشهد انتصار قيصر ويرمز بمشهد تحطيم قبر الاسكندر السرى بأن تلك الحضارة مازالت دماؤها ساخنة وتنبض فيها الحياة حتى وقتنا الحالى .
- أما على المستوى المهنى المعاصر: فيطلعنا على مراحل ابداع مشروع الفيلم نظرياً والتحضير له لعدة أعوام واختيار أماكن التصوير والمناظر والأزياء ورسم ملامح أبطاله الخارجية والداخلية، ويعرض علينا حرفية تنفيذ مشاهد فيلم (هاملت). وكيفية وضع الممشل على عتبة الإحساس المطلوب باستفزازه وتهيئته بهدف الوصول لأعلى درجات الأنفعال، معطيا بذلك ثقافة حرفية للجمهور العادى، ومظهراً مدى معاناة فريق الفيلم أثناء تنفيذ أحد المشاهد التى ربها تعرض لزمن وجيز جدا أمام الجمهور.. عارضا.. معاناة الابداع الفنى كها هى..

مثلها فعل فنانو التجريدية التعبيرية الغنائية التشكيليون الفرنسى « جورج ماتيو» والأمريكي « جاكسون بولوك ١٩٥٦ - ١٩٥٦» . . فنراهم ينفذون لوحاتهم الطبيعية الضخمة أمام المشاهدين في حالة مزج بين الفن التلقائي واللعب والاستعراض الفني المسرحي ـ لعرض مراحل ابداع اللوحة التشكيلية . .

ويسجل داخل سياق أحداث الفيلم معارضة أغلبية الفنانين لقانون (قانون ١٠٣) يشجع الانتاج الهابط ويفرض عليهم مجلس إدارة غير مرغوب فيه مطالبين بالحرية المطلقة في العمل النقابي بلا وصايا من أحد . . وكيفية اعتصامهم وانتصارهم في النهاية ـ متناقضا مع نفسه حيث نضبطه يحاول فرض الوصايا والدكتاتورية الفنية على الممثل الشاب عمرو .

● وفي النهـاية ندرك كيف نجح يوسف شاهين في الربط بين المستويات الذهنية الثلاثة ( اللذاتي - الحضاري - المهني ) فنراه تعمد الظهور فيها جميعا . تلك واحدة أما الثانية فلجأ لاستخدام الممثل الواحد في أكثر من دور داخل تلك المستويات المتعددة بسلاسة حرفية في المونتاج الذي أبدعته ( رشيدة عبد السلام ) وشاعرية موسيقية للفنان ( محمـد نوح ) وإضفـاء القناعة المرئية للأمكنة المتباعدة من خلال ديكور ومناظر « أنس أبو سيف » ذلك من ناحية التكنيك الحرفي الفني ، وأيضا رامزا بأن سلوك الانِسان قديما وحديثًا شبه ثابت والذي يتغير هو القناع الخارجي فقط من ملابس ولغة معاصرة ، متأثرًا بمسرحية « ست شخصيات تبحث عن مؤلف » سنة ١٩٢١ للكاتب المسرحي العالمي « بيراندللو » ، وكيف خرجت شخصيات المؤلف المكتملة من ذهنه والأخرى التي لم تكتمل وناقشته وتمردت عليه في خلط بين عالم الظاهر والباطن . بحيث التبس الأمر على المؤلف ذاتـه بين الـواقـع والـوهم فنرى حسين فهمي كبير كهنة المصريين يتوج الاسكندر بتاج « ذو القرنين » هو أيضا كبير مهندسي بطليموس الثاني والممثل النقابي النشيط و « الجرسون » اليوناني المتيم بحب الاسكندر وحامل سر قبره تحت شوارع الاسكندرية الحديثة . ورئيس نقابة السينهائيين مرفوض من الأغلبية وقائد للأمن المركزي في موكب العلماء والفلاسفة اليونانيين . . وهكذا هشام سليم نقابي ثائر وقيصر روما المنتصر وقائد الفلاحين المعارضين للاسكندر في مصر ـ ويسرا كليوباترا المنتحرة والجارية في مرسم بطليموس وعضوة النقابة البارزة ـ وقاتل والد هاملت صاحب شركة الانتاج الفني الهابط وكيف سحب الشاب عمرو لنشاطه الخاص.

والشاب عمرو هو الاسكندر المتوج وأيضا المسجى داخل تابوته الزجاجى وسط غلفات تراثية من بلاد سومر وبابل وآشور وفرغانة والهند وآرام ومصر وطروادة ومنف ـ وهو هاملت المصرى الثائر ـ ولاعب أدوار المخرج القديمة . وهكذا في النهاية يخلع الجميع أقنعة التمثيل . . ليحتفلوا بانتصارهم الواقعي المعاصر . . بتحقيق مطالبهم النقابية \_ وتظهر جميع الأجيال الفنية مرددة النشيد القومي « بلادي بلادي . . » ! \_ بعد حصولهم على حريتهم كاملة . .

● فيوسف شاهين أتى من مناطق إستثنائية بمخليته ولا شعوره البعيد والقريب بجزء من تلافيف وجدانه . وقذف به على سطح الشاشة الفضية . فاستحال إلى شخوص متحركة وأشياء متهاوجة أمامنا . . في إطار ميتافيزيقى أسطورى برؤيا حرفية سينهائية راقية . . موجها الدعوة للمشاهدين للمجاهدة الذهنية والاستبصار وشحذ الخيال لمواجهة الحواقع المعاش بوعى حضارى معاصر . . بعيدا عن السرد النمطى لمجريات الأحداث الروائية التلقيدية .

#### \* إسكندرية كهان وكهان:

تاريخ العرض : ١٩٩٠ .

أخـراج : يوسف شاهين .

سيناريو وحوار : يوسف شاهين .

مدير التصوير : رمسيس مرزوق .

مونتاج : رشيدة عبد السلام .

موسیقی : محمد نوح .

ديكور ومناظر : أنس أبو سيف .

انتاج : ماریان خوری . ( مصری / فرنسی ) مشترك .

بطولة : ( يوسف شاهين ـ يسرا ـ حسين فهمي ـ عمرو

عبد الجليل \_هشام سليم \_ تحية كاريوكا \_ عبلة كامل ) .

### الواقع المرموز .. في فيلم الأراجوز ...

يعود عمر الشريف أو الأراجوز العجوز بهذا العمل الفني برؤيا شاعرية شعبية إلى وطنه مشدودا بسنين الغربة والبعاد الطويل من بلاد أوروبا مصابا بـ ( حمى الوطن ) . مؤكدا التصاقه بجذوره العربية . وتلك السنين لم تدخله حالة اغتراب داخل وطنه مصر .

- ويتناول المخرج « هاني لاشين » والمؤلف « عصام الشهاع » أحداث الفيلم الدرامية من خلال ثلاثة محاور هي ( الرمز . الواقع . الخيال ) .

 فيرمز للضمير الشعبى بتلك الدمية الخشبية . الأراجوز أو ( قرة - جوز ) وتعنى الدمية التي تلعب في الميادين ذات الأعين الواسعة السوداء . . وهي أداة الفقراء والبسطاء لكشف الظلم والفساد وليست مسخا يسعى لإضحاك الأخرين ويتبخر ما قاله بعد انصرافهم عنه . . فدائها لديها رسالة وقضية تدافع عنها برؤيا فنية في قالب شعبي محلى بأسلوب معاصر . .

- ومادة القول والحوار لتلك الدمية واقع الناس البسطاء . تبصرهم بها يحاك ضدهم في السر والعلانية من مؤامرات وما يواجه ونه من أمراض اجتماعية واقتصادية وسياسية وقومية . . يؤديها نيابة عنهم صاحب الأراجوز ( عمر الشريف ) ونراه أحيانا ينفصل عن واقعه متحولا لأراجوز آدمي في تداخل بين الأداة والمؤدى . . في حالة تقمص وذوبان وجداني فتراه أراجوزا يمثل . وممثلا « يتأرجز » في تشابك متوتر بين الرمز الوجداني الدمية والواقع المادي للرجل . . الانسان الذي يعانى من واقعه الشخصى نتيجة لجحود ابنه البكر له « بهلول » هشام سليم . ورفضه مساعدته في معاناته المهنية . . ويرسله للقاهرة ويتخرج من الجامعة متحولا لأراجوز غير سوى انتهازي علني معروض دائما للبيع في كل زمان ومكان بأعلى سعر مستغلا موهبة التمثيل والتقمص التي أخذِها عن أبيه منذ الصغر في الفساد والانتهازية القذرة .

 ويعيش الأراجوز العجوز قدره الواقعى محركا لدميته مؤلفا وناطقا لحوارها بلسان من صفيح ولكنه لا يسكت على الظلم ودائما ينطق بالحق . ويحيك ملابسها الصيفية والشتوية الريفية ويحمل مسرحها الصغير على ظهره ضاربا في القرى والنجوع والأسواق والحقول ـ كما يحمل هموم الناس اليومية . وينتزع الضحك من الصغار والكبار في عملية مصارحة ومكاشفة ذاتية للعيوب والمؤامرات في تلقائية لها صفة الغسيل والتطهر المعنوى وأيضا التثقيف النفسي تجاه ضغوط الحياة اليومية . .ولأن جمهوره محروم من وسائل التعبير والمواجهة فهو ضميرهم الشعبي اليقظ الذي يقفز فوق جميع الحواجز الروتينية والرسمية في بساطة وعفوية .

- 117 -

— فهو يملك أدوات المسرح الرسمى الأساسية من « إلقاء . حركة . جمهور » . ولكن ببساطة وتلقائية شعبية ، وذلك سر قوته \_ فليس له عنوان أو مكان ثابت لأنه يأتى حيث يتجمع الناس في أى مكان وله أبعاد وعمق المسرح المادية المعروفة وأيضا ستارة . وخلفيته بيئة المكان الطبيعية \_ ولا يحتاج لخشبة مسرح ومدرجات ومقاعد أو بوابة دخول واضاءة وكهرباء وممثلين وديكور . . بل في الهواء الطلق بين الاشجار والنخيل والأسواق وضفاف الترع بلا كلفة أو تكاليف أو رسوم مشاهدة بل فقط قروش قليلة برضا وقناعة \_ وغير مطلوب ملابس رسمية أو نص مكتوب \_ فحواره من واقع معاناة الجاهير وآمالها ـ وأحيانا يتدخل المشاهدون ويشتركون برأيهم في العرض بالتعديل أو التعليق مسقطين بذلك الحاجز النفسي بين المشاهدين والعرض ( حالة الذوبان العاطفي ) في رؤيا لها صفة الملاحم الشعبية البسيطة ذات النصوص الشفوية المتطورة والمتغيرة مع مجريات وأشكال الحياة . العرف والتقاليد الاجتهاعية والموروث الشعبي في تواصل وتوارث مستمر عبر الأجيال لقيم العرف والتقاليد الاجتهاعية والمطولات الشعبي في تواصل وتوارث مستمر عبر الأجيال لقيم فن الأراجوز يبعد نسبياً عن اجترار الماضي البعيد وقصص الخيال الشعبي الاسطورية \_ في الااس اليومي متخذاً من دميته ومحركها رمزاً تعبيريا لوجدانه وآماله وآلامه في الدامية .

وينفصل عمر الشريف أحيانا عن دميته ويناجيها ونراه يرفض أن يكون أراجوز خشب ويسعى للزواج مرة ثانية وممارسة حياته الواقعية بعد ذهاب ابنه الكبير للجامعة . . فيخرج من أسفل مسرحه الصغير متحولا لأراجوز حقيقى آدمى يرقص ويمرح ويغنى داخل الحقول والأنهار مستعرضا امكانياته الفنية ومعبرا عن دوره وأهميته في الحياة الانسانية حيث يفوز بقلب زوجته الثانية « مرفت أمين » انعام . مثلها تفعل الطيور البرية في رقصاتها الغزلية . . من خلال مشاهد شديدة الشاعرية وموسيقى ساعدت في تكثيف الاحساس المدرامي للمشاهد للفنان « عهار الشريعي » وندرك الأراجوز يعيش واقع وطنه الكبير فيتصايح للحرب ويحزن لهزيمة ١٩٦٧ ويفرح لنصر رمضان أكتوبر ١٩٧٣ وينادي بحمل السلاح وزيادة الانتاج ويؤلف أغاني لأطفال المدارس وينتقد سلبيات المجتمع المعاصر .

— والخيال والاحلام المثالية في الحق والعدل تراود الأراجوز العجوز الآدمي دائها . فمقدوره أن يضرب ويطارد من العمدة ورجاله الفاسدين بقريته . . لأنهم كلها قطعوا لسانه طلع له ألف قانعاً بقروشه القليلة محلقاً داخل مثاليته الانسانية بدفاعه عن المظلومين وكشف الفساد ويفلسف حياته القاسية بحبه للناس الفقراء وللحق فنراه يواجه فرسان الانفتاح الاستهلاكي في عدوانهم على الأرض الزراعية . لأن كل أرض مشى عليها هي بمثابة أرضه

وكل ناس تكلم معهم هم عشيرته ـ ولابد من الدفاع عنهم برؤيا مثالية انسانية شاملة محلقا بأحد جناحيه في الخيال العالى . والأخر يلمس به أرض الواقع يتزود منها بمعاناته الدرامية ـ ويعيد تصديرها وصياغتها للناس في قالب فني شعبي بسيط ، ويحلم أيضا بعودة ابنه الجامعي للقرية لمساعدته . والواقع ينسف ذلك الحلم المشروع . فهو على المستوى الجماعي حامل لضمير البسطاء . وقلبهم الخافق وأنفاسهم المتعبة وخطواتهم المرتعشة وأحلامهم الصغيرة في العدل والحرية ، يتحرك معهم وخلالهم وداخلهم في شاعرية وذوبان إنساني يرى ويرصد ويشتم المكائد والمفاسد ويعلنها سريعاً على لسان دميته التي يحركها بأصابعه من أسفل الستار مواجها بها قوى الظلم والظالمين ومنبها المشاهدين .

— وتقوم دمية الاراجوز ومن خلفها بالربط الرمزى بين الواقع المعاش . والخيال المثالى كها يحلم به صاحب الأراجوز . . في مزج وتداخل درامي برؤيا شديدة الحساسية والتعبيرية الفنية بينها « الرمز . الواقع . الخيال » ساعد على ذلك كاميرا « محسن أحمد » ذات الحركة السريعة المستغلة لامكانيات البيئة الطبيعية الزراعية في شاعرية تعطى تكثيف الخلفية الدرامية لأداء الممثلين وأيضا ندرك كلهات أشعار « سيد حجاب » ومالها من دلالة شعبية مؤثرة على مشاهد الفيلم ومضمونه العام من خلال الرقصات الاستعراضية المعبرة .

- والفيلم به العديد من الاسقاطات النفسية والرمزية فنرى عمر الشريف يسأل دميته بعد نكسة يونيو ٦٧ « ماذا سنقول للناس غدا ؟ » في مناجاة لها صفة التواصل العاطفي بينها من جهة وأيضا لها صفة النقد الذاتي المباشر من جهة أخرى . فلديه مسئولية إعلامية نقدية مستمرة تجاه مجتمع قريته .

وعندما غزت القرية أجهزة التلفاز والفيديو والالعاب الالكترونية ومحلات السوبر ماركت \_ هتف الأطفال في وجه الأراجوز العجوز ودميته مطالبين بأفلام « المرأة الخارقة ومسلسل كوجاك البوليسية » كرمز ونتيجة لمسح الهوية التراثية والموروث الشعبي من وجدان الصغار والكبار غير المتعلمين نتيجة للانفتاح غير المقنن على كل جديد أتى من الخارج في تناول سلبي للانفتاح . . وكرد فعل نفسي ذاتي حاول الأراجوز اثبات أن زمنه لم ينته بعد فألف أغاني تربوية للمدارس تناقش أمراض المجتمع المعاصرة من هجرة وإهمال للأرض الزراعية وتجريفها والسفر للخارج بلا مبرر والدعوة لزيادة الانتاج والأخذ بأسباب العلم الحديث .

- وينضم بهلول ابن الأراجوز الجامعى للانتهازيين الجدد القدامى بزواجه من عائلة « الكسبانى » ذات الماضى الاقطاعى البعيد مرتدية قناع كل عصر من الاتحاد القومى إلى الاتحاد الاشتراكى إلى مجلس الأمة ثم الانتخابات الانفتاحية فى رؤيا لها استمرارية

الفساد رامزاً بصورة الباشا السابق يوم زفاف بهلول الذى تحول لأراجوز غشاش يحارب الجميع ويخسر نفسه . مؤكداً أن القهر موجود ولإبد للفقراء من أداة مقاومة خاصة بهم . ولتكن دمية خشبية ومن خلفها ضمير له لسان وعين يقظة .

- ويرفض الأراجوز العجوز مبدأ « الأنا مالية » الذاتى الضيق ويحارب تجزيف وتخريب الزراعة ويتحدى ابنه البكر في سلوك انساني له الاسقاط النفسي لحبه لقيم الحياة من حوله . .

وبظهور خطر الانفتاح عاود صديق الأراجوز المربى العجوز محو أمية الصغار
 الاشجار وترك الجلوس على المقهى كرمز للاستعداد للأعداء الجدد بالعلم والمعرفة .

— ونتيجة لصراع الأراجوز ودفاعه عن قريته ضد عصابات الانفتاح ومعهم ابنه الانتهازى الذى تحول لرأسهالى تسقط زوجته الثانية قتيلة برصاصة كانت موجهة للابن الاستغلالى . . وتترك له طفلًا سيتحول الى أراجوز آخر يدعو للحق رامزاً لاستمرارية دوره التنويرى تجاه الناس .

ولم ينفصل الفيلم عن الهموم القومية الكبرى فنراه يؤرخ بشاعرية للحياة السياسية من خلال بداية حرب يونيو ثم الهزيمة وتنحى عبد الناصر وموته مرورا بحرب الاستنزاف ونصر رمضان ـ أكتوبر ١٩٧٣ م على الاسرائيليين وعبور القناة وسياسية الانفتاح التي تلت الحرب وأثرها على المدينة والقرية في رؤيا لها البعد الاجتماعي والنفسي والسياسي . من خلال صراع وسلوك الاراجوز الابن الانتهازي وعلاقته بزملائه بالجامعة الوطنيين المثاليين . في ربط بين الأمال والهموم القومية الكبرى والأمال المحلية الصغيرة .

— وبظهور خطر الانفتاح عاود صديق الأراجوز المربى العجوز محو أمية الصغار الانتهازى الذى تحول لرأسهالى تسقط زوجته الثانية قتيلة برصاصة كانت موجهة للابن وقناعته فى توصيل معاناته للمشاهد من خلال امكانياته الفنية الراقية ـ ليست بالملابس المشاهدين نكاد نجزم بأن ذلك الممثل لم يبرح وطنه للخارج قط . بل هو فعلا أراجوز حقيقى « يتأرجز » أمامنا .

## \* الأراجــواز :

تاريخ العرض : ١٩٨٩ .

فكرة وإخراج : هانى لاشين .

سيناريو وحوار : عصام الشماع .

تصوير : محســن أحمد .

تمثيل : عمر الشريف - ميرفت أمين - هشام سليم - عبد العظيم

عبد الحق ـ أحمد خليل ـ سلوى خطاب .

مدير الانتاج : محمـد رضـا .

دیکور وملابس : رشدی حامد .

أشعار : سيد حجاب .

موسيقي وألحان : عمار الشريعي .

#### \* \* فى فيسلم هسروب :

### سينما لا تكذب .. ولا تتجمل

- يعرًى سياق فيلم « هروب » عدة مساحات مطمورة داخل النسيج العام للمجتمع المصرى في تشابك جرىء بين المستوى الرسمى والخاص . . كاشفاً مواطن البثور والتقيحات من خلال استجلاب قضايا ملتهبة أمنية وسياسية واقتصادية وأيضاً اجتماعية من واقع الحياة المعاشة للمواطنين ـ ومازالت تلفح بأنفاسها وجدانهم ليل نهار . . برؤيا عنكبوتية متشابكة . . كصدمة صناعية ضد انتشار تلك الملوثات العصرية بحسد الحياة العامة والخاصة .
- وينجح المخرج المبدع (عاطف الطيب) وكاتب القصة والسيناريو (مصطفى محرم) في تحويل بطل الفيلم أحمد زكى (منتصر) إلى بطل تراجيدى متعاصر مع تلك القضايا الساخنة مما دفع المشاهد لا شعورياً للتعاطف الرمزى الوجداني معه وتبني مواقفه في صراعه غير المتكافىء مع أعدائه .
- ومن المعروف أن الفكرة الرئيسية في التراجيديا الإغريقية القديمة هي معالجة مشاكل أخلاقية مثالية \_ مثل الصراع بين الواجب الخاص والعام \_ أو صراع المبادىء ضد الخداع والغش والخيانة ، وتنتهي دائها بموت البطل التراجيدي أو وقوعه بمكروه . بهدف رد اعتباره بعد موته . . فهو دائها بحمل بذرة نهايته داخله .
- ومثلها كان في الماضى البعيد الأسطورى يتحدى البطل التراجيدى أعداءه الأقوياء في تلال أثينا أو سهول منف بمصر القديمة أو بين الأطلال الأثرية المهجورة نجد منتصر بطلنا الحديث يقفز فوق أسوار المدارس والعهارات العتيقة ويحث الخطى بشوارع المدن الحديثة ويستسلم للشرطة عندما يعتقلون أمه وأخاه ظلها . ويفر من قاعة المحكمة بقوة السلاح ليوارى جسد أمه التراب . . ثم يستقر معلقا بين السهاء والأرض على شجرة الجميز العجوز بقريته . . وينهب الطريق بجنوب الوادى لشهاله على أسطح القطارات الحديدية . ويملأ جفنيه بخفقان أجنحة الصقور البرية محلقاً معها برومانسية في سهائها العالية حالماً بامتهان صيدها كأبيه المتوفى ، ويرتبط بغانية ويختبىء ويقتل عندها أيضا .

- وكها كان البطل التراجيدى الإغريقى يؤدى دوره الرئيسي ، ثم يختفى داخل خيمة صغيرة ليرتدى قناعاً آخر وملابس مختلفة ليتقمص دوراً جديداً يواجه به تحدى قوى الشر المتعددة ، وهكذا حتى ينتهى الصراع بينهها ، نرى منتصر يرتدى قناع وملابس جرسون فى حفلة صاخبة تارة ووالد طالبة بمدرسة خاصة تارة أخرى . ومستلقيا على سطح القطار . وصائداً للصقور البرية . وأحياناً يواجه الجميع بوجهه الحقيقى وأخيراً بوثائق سفر مزورة وكثيرا ما يختفى بأماكن مجهولة ـ متحركاً بحث درامى عال فى مواجهة قوى تتعقبه ويتعقبها هو أيضا . . فى صراع حتمى بينها .
- فندرك أحلامه موءودة وأمانيه مسروقة وحاضره مطارد وغده مصروع ومقدوره الهرب من الهروب مسابقا زمنه الردىء في محاولة مستميتة للقصاص من جميع جلاديه .
- وندرك من السياق الفيلمى أن منتصر فرض عليه التحدى عندما اصطدم واجبه الأخلاقى مع مصالحه الشخصية برفضه خداع أبناء بلدته المزارعين عن طريق منحهم تأشيرات سفر مزورة لدول الخليج العربى بواسطة مكتبها الخاص وشريكه (مدحت) فاختلف معه الجشع ودس له مخدرات بمسكنه فيدخل ويخرج من السجن فاقداً ماله وزوجته التي هي ابنة عمه حيث ذهبت للضياع بتركيا \_ ويجد خائنيه ارتقوا جميعا في سلم المجتمع الانتهازى فبدأ رحلة القصاص الشخصى . ولكنه لا يعلم أنه أثناء تلك الرحلة ستحوله جهات أمنية عليا إلى مصباح « مغنسيوم » مشتعل يخفي بوميضه أحداثا وقضايا هامة خلفه وبعدها يتحول إلى رماد أسود .
- ويشتم المشاهد فوراً رائحة فيلمى « اللص والكلاب » و « ليل وخونة » لنجيب محفوظ و « كتيبة إعدام » لنفس المخرج عاطف الطيب . وأيضا فيلم « بيت القاضى » إخراج السبعاوى .

وذلك لا خلاف عليه لأن أعماق النفس البشرية ثابتة بها فيها من خير وشر ودوافع وسلوكيات على مر العصور والمتغير هي اللغة والملابس والأماكن وأحداثها المعاصرة .

- فمنتصر ليس نقياً تماماً . حيث كان في بداية عمله مع شريكه ورفيق السلاح لسنوات في حرب رمضان الماضية ـ يصدرون وثائق وعقود سفر مزروة للعمالة الزراعية .
   ولكنه يتحول الى النقيض عندما يأتى بأبناء بلدته بالصعيد .
- وسريعا ما يتحول الى سفاح بعد خروجه من السجن بقتله شريكه الذى تحول الى رجل أعمال كبير تأتى له كل رموز الفساد بقصره المنيع \_ وثانيا يقتل رغماً عنه صديقه الذى كان أودع لديه مبلغاً من المال قبل سجنه وأصبح من كبار تجار العملة غير الشرعية .

فيضرب له موعدا لرد ماله له ويبلغ الشرطة ـ فيتصارع معه فيسقط تحت عجلات مترو الانفاق . ثم تأتى الضحية الثالثة ـ مديرة المدرسة الخاصة الفاسدة والمفسدة التى أغوت زوجته الى طريق الضياع ـ وكالمرة السابقة كان لا يقصد القتل بل معرفة عنوان زوجته خارج البلاد ولكن لحظه السيىء يدفعها عندما حاولت الإمساك به فترطم رأسها بالمنضدة فتموت .

ويثير ذكره الذعر لدى المواطنين ، وآخرون يعجبون بشجاعته وتحديه ، وتنسج الصحافة حوله الإشاعات والخرافات ـ فيستصدر الضابط الكبير بوزارة الداخلية أمرأ قضائيا بمنع نشر أخباره بالصحافة حتى لا تسقط هيبة الأمن وقواته .

ويلجأ الضابط سليم « عبد العزيز مخيون » بقريته بالصعيد لطريقة غير رسمية بالقبض على شقيقه وأمه العجوز فيذهب ويسلم نفسه هناك .

- وفي ذلك الوقت يستجوب وزير الداخلية بسبب هروب « المرأة الحديدية » خارج البلاد وهي صاحبة كبرى شركات الاسكان الوهمية والمسئولة على عدة ملايين من البنوك الوطنية . وهنا يظهر الضابط « محمد وفيق » . . . العائد من بعثة تدريبية في بلاد العم سام بأمريكا ويشير على رئيسه بالقاء ( عصا موسى لتبتلع كل الثعابين ) باختصار يسمح للصحافة بنشر خبر القبض على منتصر بكثافة إعلامية وبعدها يسهل هروبه . فيهتم الرأى العام بتلك القضية وينسى هروب المرأة الحديدية خارج البلاد بها استولت عليه وتخرج الوزارة من المساءلة الرسمية والاعلامية وتنجح المؤامرة أو السيناريو المقترح من الضباط المتأمرك بشرط وضع منتصر تحت المراقبة الأمنية ولكنه ينجح بالافلات منهم بمساعدة الغانية التي أحبته ( هالة صدقي ) . وبسرعة يقدم الضابط سليم وصديق طفولته منها بتهريبه ظلماً ويوقف عن العمل ويطالبه الضابط محمد وفيق بالقبض عليه لدى عشيرته المقيمة بالقاهرة مقابل عدم محاكمته بتهمة الاهمال والتواطؤ .
- وتتكرر المطاردات بين الأطراف الثلاثة: منتصر، والضابط سليم، والضابط الآتى من أمريكا محمد وفيق ـ ويتقابل منتصر مع سليم عدة مرات ويرفض تسليم نفسه إلا بعد القصاص من زوجته ويعد أوراق سفره لها بالخارج بمساعدة هالة صدقى وأهل للدته.
- وينتهى الفيلم بتنفيذ الضابط محمد وفيق الاعدام في زميله الضابط سليم ومعه منتصر حتى يغلق ملف القضية نهائيا . بعد نفاد الغرض منها ولتموت تفاصيل المؤامرة معهم للأبد .

- ونهاية الفيلم الدموية توضح تلاعب بعض أجهزة الأمن بالرأى العام واستغلال وترويض الصحافة الرسمية والقبض على صحفيى جرائد المعارضة للتعتيم على أحداث مداهمة شباب الجامعة ، وعدم معرفة أعداد القتلى والجرحى فى جميع الحالات من الطرفين ـ وكيفية استغلال قضية شخصية عادية مثل تصفية حسابات ثأرية بين منتصر ومن ظلموه لتغطية قضية رأى عام كبيرة مثل هروب المرأة الحديدية بعد اضرارها بالاقتصاد القومى وكان مهندس هذه الألاعيب الدموية الضابط العائد من أمريكا .
- فالمشاهد لأحداث الفيلم يربط لا شعوريا بين ما يراه وواقع الشارع المصرى المعاش وما تنشره الصحف السيارة اليومية من قضايا تسفير العال الحرفيين وشركات الاسكان وتوظيف الأموال الوهمية وتجارة العملة السوداء والتعليم الخاص وتزوير المستندات الرسمية وأخيراً سهولة هروب المتهمين الكبار ـ فهروب المرأة الحديدية « هدى عبد المنعم » واقع حقيقى وهي مازالت هاربة حتى الآن .

وأيضاً هروب الطبيب (صفوت عبد الغنى ) المتهم فى قضية اغتيال السادات لعدة سنوات داخل البلاد ـ ثم اعتقاله متهاً مرة أخرى باغتيال ( د. رفعت المحجوب ) رئيس مجلس الشعب السابق ـ ثم يتمكن من الهرب قبل محاكمته بيوم واحد أثناء احضاره من سجن مدينته ( بنى سويف ) بشهال الصعيد ـ وبعد حوالى شهرين يتم القبض عليه مع عدم الاعلان عن ظروف الامساك به ـ وأخيراً يدعى علانية بقاعة النيابة العامة أنه لم يهرب وإنها اختطفته مباحث الأمن وأخفته وعذبته هذه الفترة . . والقضية مازالت منظورة أمام المحاكم العليا .

- ومن هنا تأتى مصداقية هذا العمل الفنى الستجلابه قضايا ساخنة جدا . منتمياً لسينها الصراحة والمواجهة .
- وندرك دور « المخزنجى » مزور جميع المستندات المشهور وكيفية عمله بمنزله فى هدوء بين زوجتيه وأولاده فى بناء الجرائم الصغيرة والكبيرة فى المجتمع ـ وعدم استشعار خطورته من جهات الأمن حيث دائها بداية الجرائم ونهايتها عنده بهروب الجناة الى خارج البلاد بمستنداته العالية التزوير . وبقاؤه بدون اعتقال رمز لاستمرار عالم الجريمة المنظم .
- والفيلم به العديد من النقاط الحرفية المضيئة فنرى تصويره للأحداث في أماكنها الحقيقية وندرك أيضا نجاح مونتاج « نادية شكرى » في اضفاء الايقاع السريع للوصول للاحساس الدرامي المناسب في نهاية كل مشهد بلا تكرار أو ملل . وأضفت موسيقي « مودى الامام » التصويرية كثيراً من الشاعرية على لقطات « الفلاش باك » التي يتذكر فيها

منتصر حياة القرية وصيد الصقور وعالم البراءة المفقود . . ونجح « محسن نصر » في تصوير المطاردات على الكاميرا المحمولة بحرفية عالية وخاصة لقطات ومشاهد القفز والتسلق والركض معطياً مصداقية للايقاع الدرامي المتواكب مع أحداث الفيلم .

ويستعرض الشريط الفيلمى أنهاط سلوك ضباط الأمن الكبار \_ فهناك « حسن » المسئول الكبير وكيفية إدارة عمله بأسلوب المسكنات وغلق الجروح الملوثة ولو بالطرق غير القانونية أما الضابط « أبوبكر عزت » نموذج للملتزم النمطى المباشر في تعامله مع حياة الجريمة طبقاً للقانون بقليل من المرونة . . أما الضابط المتسلق « محمد وفيق » يفتعل ظواهر الجرائم وينشىء سيناريو دموى لها متأثرا ببعثته التدريبية بأمريكا ويستغل الجرائم الصغيرة لتغطية أخرى كبيرة بل يتخلص من زملاء مهنته بالقتل العمد لتحقيق نجاح مهنى شخصى . . وأخيراً الضابط « سليم » نموذج للضابط الانسان المتأرجع بين الواجب العام وانتبائه البيئى الخاص بمعاناة تراجيدية . فنراه يحاول منع سفك الدماء ومعالجة الجريمة قبل وقوعها ـ تارة ينصح منتصر بتسليم نفسه وتارة يستدرجة ويقبض عليه بالقرية ومرة أخرى يرفض الوشاية عنه لزميله ( محمد وفيق ) \_ وفي القطار يتجاذب معه وأحياناً يعجب به وفي النهاية يقبض عليه ويتلقى الرصاصات القاتلة بدلا منه ، ثم يعود ذكريات الطفولة البريئة في شاعرية رومانسية مستحضراً مغامراتهم العبثية في زمنهم البعيد وأحياناً يعجب به وفي النهاية يقبض عليه ويتلقى الرصاصات القاتلة بدلا منه ، ثم يعود منتصر لحمايته فيقتل . ليلقوا نفس المصير كضحايا لمؤامرة استهلاكية رخيصة ـ ليضاف هذا العمل الناجح لأرصدة النجاح المتعددة للفنان أحمد زكى وجميع رجال الفيلم أيضا . العمل الناجح لأرصدة النجاح المتعددة للفنان أحمد زكى وجميع رجال الفيلم أيضا . كأفضل عمل سينهائي لعدة سنوات مضت .

● وقد نجح المخرج فى تكثيف معاناة بطل الفيلم فحولها الى شحنة تعبيزية صادمة للمشاهد ودافعة إياه للتعاطف معه وتبنى مواقفه تجاه جلاديه حتى لو كان سلوكه لا يتوافق مع الاعراف السائدة ـ لأنه فى النهاية إنسان وقع تحت ضغوط عاتية فجاء رد فعله متوافقاً مع آليات النفس البشرية المتجذرة فى البيئة الجنوبية حيث رائحة البارود والثأر والدخان ومطاريد الجبل الصخرية وردود الأفعال العصبية المتوافقة مع الحياة العشائرية ـ وكيف استغلت معاناة الانسان الفرد الشخصية فى تغطية قضايا كبيرة ورسمية ـ فى رؤيا صريحة جداً لمجريات الساعة ـ منتمياً لسينها . لا تكذب ولا تتجمل .

# \* الهــروب :

تاريخ العرض : ١٩٩١ .

أخراج : عاطف الطيب .

قصة وسيناريو : مصطفى محـرم .

مونتاج : نادية شكرى .

موسيقى : مودى الأمام .

تصوير : محسن نصر .

ुन्य-

تمثيل وبطولة : ( أحمد زكى \_ هالة صدقى \_ عبد العزيز مخيون \_ حسن

حسنی ـ أبو بكر عزت ـ محمد وفيق ) .



#### \* \* في فيلم « كابوريا » :

#### العياة خارج إطار .. العصر !

● كابوريا ـ أو أبو جلمبو ـ حيوان بحرى تقذفه أمواج الليالى القمرية للشاطىء منجذباً لضوء القمر . ويسير على اليابسة لفترة طويلة ويشوى ويسلق حياً . فهو فاتح للشهية ومسل وغير أساسى على مائدة الطعام ـ وبالرغم من هيكله العظمى وزوائده ذات الكلابات الحادة ، يسهل تكسير عظامه وصولا للحمه الطرى .

فحسن هدهد « أحمد زكى » بطل فيلم « كابوريا » جذبته أضواء الغنى والفساد وتسلى به الأغنياء ، وحاولوا تكسير عظامه بعد مللهم منه ـ ولكنه استطاع العودة لمياهه الأصلية مرة أخرى بها تبقى برئتيه من هواء نقى .

ويطلعنا سياق الفيم على عالم «حسن هدهد » الخاص من خلال رؤية هامشية متقطعة أشبه بالتقارير السرية البوليسية التي يجمعها أكثر من مخبر سرى فتأتى متقطعة ولكن في النهاية يكتمل « التقرير » ، أى صورته العامة والخاصة .

فهو ملاكم رياضى يحلم باللعب أوليمبياً وينهش الفقر عظامه ليل نهار ونعرف أن له أمًّا بسيطة وإخوة صغاراً وأباً عجوزاً ينفخ فى النار طوال حياته ليشكل قوارير زجاجية بأسلوب أسطورى يرتد بنا إلى بضع مئات من السنين خلت . . وندركهم يعيشون بجوار مقابر مهجورة على أطراف المدينة ، ويريد خطوبة جارته البائعة بمقصف الأوبرا الحديثة ويرفض والدها ـ ونراه يرفض العمل مع والده ويهارس حياة التسكع والصعلكة . ولا مانع من البلطجة البسيطة مع رفاقه الرياضيين . . وبذلك يلم المشاهد باطار حياته وعالم تدريجياً .

ثم يصدمنا الفيلم بعالم حورية هانم « رغدة » وسليان بك « حسين الإمام » حيث البذخ والاسفاف والاسراف بأسلوب سريالى فاسد . . وندرك بعد فترة أنها زوجان ـ ولم نضبطها معاً في مشهد واحد . إلا ومعهم آخرون ـ مما يوحى بشكلية الزيجة . . بل إنها ينافسان بعضها البعض في المقامرة على الملاكمين والمطربين والديكة والخيول . . وغيرها من الكائنات المسلية في نظرهم .

ويخفى الفيلم عنا من هم . . ؟؟ وكيف هبطت عليهم الأموال والمزارع والاستراحات والقصور واليخوت النهرية والخيل وحياة الليل . . ؟ وما هو عملهم المشروع أو غير المشروع . . ؟؟ علامات استفهام أشعلها الفيلم متعمداً ليترك باب الاجتهاد والتفسيرات مفتوحا .

فهل هم أحفاد لصوص اشتراكية توزيع الثروة في عهد عبد الناصر ، أو أبناء منحرفى انفتاحية السادات ، أو ربها مستوردو السموم البيضاء والسوداء والصفراء لشباب الوطن في وقتنا الحالى ؟!!

أم هم كاثنات منقرضة بعثت بعد فترة كمون للوردات المستعمرات الإنجليزية قبل مائة عام مضت وتعلموا لغة أهل البلاد ، أو صورة ممسوخة لعالم الخديوى اسماعيل وعلاقته بالأوروبيين إبان افتتاح قناة السويس وإنشاء الأوبرا القديمة . . ؟!

وينتهى الشريط الفيلمى ونشاطهم مجهول لنا ، نعرف فقط دافعهم لذلك السفه والفساد . فهم يعانون من داء الملل والتكرار الحياتى لأن كل شيء متاح ومباح وممكن لديهم ، وفي المقابل أموالهم تزيد دائماً ولا تنقص . . فيهربون من الملل إلى كل شيء جديد يتسلون به ثم يقذفون به خارج عالمهم المجنون .

ومثلها كان شهريار الأسطورى يقتل عروسا كل ليلة دفعا للملل والسأم ، فلأول مرة يتفق « شهريار الزمن الردىء » مع زوجته شهرزاد على ذبح الأخرين ليل نهار طرداً لهاجس الملل وجلباً للغبطة والحبور . .

فرغباتهم متنوعة من مراهنات على صراع الديكة والملاكمين والملاكهات والمصارعين والمطربين . . المهم تحدث الإثارة وتسيل الدماء . . أثناء تناول طعامهم على أنغام فرقة موسيقية خاصة ودائمة عندهم . . فهم لا يتعاملون مع أى وسائل إعلام رسمية ، فلهم عالمهم الخاص جداً في كل شيء .

نرى « عزيز بك » شقيق جلال يخرج حفلاتهم ويدير أمور تسليتهم بمساعدة وصيفة حورية هانم « سحر رامى » ، حتى يخال المشاهد أن أحداث الفيلم تتم فى فترة ما قبل ثورة ٢٩٥٧ وأثناء وجود الإنجليز بمصر وامتيازاتهم الاستعمارية .

ولكن الواقع غير ذلك ، فالزمان زماننا الحالى اللحظى . بها فيه من أزمات البطالة بين الشباب والمواد التموينية والمساكن وإنشاء الأوبرا الحديثة والعبارات الشاهقة والأزياء وسيارات موديل ١٩٩٠ تنهب الشوارع في صخب حاملة ملامح زماننا المعاصر ونسمع بنهاية الاشتراكية العالمية وبروستوريكا جورباتشوف الشهيرة ، فهم داخل العصر الحالى زمانياً ولكن بسلوكهم يعيشون خارج إطاره عملياً .

أما عالم « حسن هدهد » ورفاقه فنراه يعيش أيضا العصر الحالى زمانيا ـ ولكن فقره يدفعه بعيداً عن إطاره للوراء ـ منكراً حقه في الحياة البسيطة والزواج والكسب الشريف والرعاية الرياضية والانسانية . . ويحلم بالسعادة الكاملة . . بأى ثمن . . مما دفع الرقيب لحذف أكثر من مشهد بالفيلم !!

فنراه يقتطع من آدميته ثمناً لتذكرة يسافر بها إلى عالم و حورية وزوجها عابراً الحيز الزمانى والمكانى بين عالمه البسيط إلى عالم الفساد والاسفاف مانحاً لهم وحق الانتفاع به » بعض الوقت مقابل بضعة ألوف من الجنبهات ، ولكنهم يريدونه وكل الوقت » كديك هندى يموت على أى أرض فنشاهده يلاكم ويصارع ويغنى ويرقص ، ويخرج حفلاتهم المجنونة ويتملق ويكذب ويقامر متحولا إلى مسخ إنسانى ولا مانع من تنفيذ إعلانات أصدقائهم التجارية مثلما فعل و فاوست » الشخصية الأسطورية وكيف باع نفسه للشيطان مقابل المتعة والسعادة الكاملة وكيف لقى حتفه بأسلوب تراجيدى جزاء لأعماله الدنيئة حاصوره المسرح الألمانى سنة ١٨٣٣ م .

ولكن « فاوست » كابوريا ـ استطاع الهروب من عالم الشياطين قبل فوات الأوان .

والفيلم ملىء بالاسقاطات والدلائل الموحية \_ فحسن هدهد تحول إلى مهرج سياحى ترفيهى داخل وطنه لأبناء وطنه في آن واحد \_ برؤيا لها رمزية التغريب المركب للطرفين . . فنراه عندما يقرر العودة لبيئته المحلية الفقيرة ترفضه لأنه أصبح غريباً عنها ، وكان انفض عنه رفاقه من قبل .

وعلى الجانب الآخر نفاجاً بازدحام الأجانب وأشباههم عند حورية وزوجها ونسمع أحاديثهم بالفرنسية والايطالية والانجليزية كسلوك لغوى معتاد معطيا رمزية الانفصال عن وطنهم وواقعية اغترابهم أيضا .

وندرك ضياع وفقدان هوية الوصيفة الفقيرة وحاملة أسرار سيدتها ( سحر رامي ) بعد ذوبانها بمستنقعهم العطن ـ وتهذى في نهاية الفيلم بكليات غير مفهومة

ونـرى كيف سيطر حسن ورفاقه على الشاب الرياضى الريفى الضخم « عنتر » وأوثقوه بحباله وسيطروا عليه كجرو أليف في بداية رحلتهم العبثية .

وندرك مشهد محاولة عودته لمدربه الرياضى العجوز « يوسف داود » ـ ثم إدانته وأهل حارته له ـ ثم الرد عليهم ومكاشفتهم بانحرافاتهم التى هى نتيجة حتمية للفقر الساكن داخلهم ومعهم .

وهناك رمزية ذهابه إلى دار الأوبرا الحديثة لمشاهدة فتاته وأيضا الفن الهادف الراقى بالمقارنة لحفلات الاسفاف الهابطة التي يعيشها .

وكيف عاد للياقته الرياضية بمساعدة مدربه القديم وكسب نفسه ويرفض مبلغا ضخيا من حورية وزوجها برغم فقره الشديد كرمز لرفض عالمهم السيىء وامتهانهم لإنسانيته فتعطى حورية أوامرها بتجهيز ديوك المصارعة بدلا من البشر.

وهكذا ينتهى الفيلم ويبدأ بصراع الديكة .

وندرك شاعرية مشهد تسلق جدران حارته العتيقة على أكتاف رفاقه الذين عادوا له ـ وصولا لنافذة فتاته برؤيا رومانسية معلناً توبته وعودته لعمله وناديه الرياضي وحلبة الملاكمة التي مازال يحرسها كلبه الوفي . . منطلقا للطريق السوى النظيف .

الفيلم من إخراج خيرى بشارة وتأليف عصام الشماع ـ وكيف نجحت الموسيقى والأغانى والاستعراضات لحسين الامام فى تجسيد حياة الاستهتار والضياع الطبقى بكلمات ساذجة مبهمة . ولكنها تتواءم مع واقعهم اللحظى العبثى وخروجهم عن إطار عصرهم مما أوجد لهذا الفيلم الرواج على المستوى التجارى .

والفيلم يصرخ بصوت عال جداً منبهاً لخطورة تفاوت الدخول الاسمية لعامة الشعب وخاصته تجاه متطلبات الحياة ولكن لكل فرق لغته الخاصة به .

# \* كابــوريا :

تاريخ العرض : ١٩٩٠ .

إخسراج : خيرى بشارة .

: عصام الشياع . تأليف

مدير التصوير : محسن أحمد .

مونتــاج : أحمــد متــولى . المنتج المنفــذ : عــادل الميهـى .

موسيقى وأغانى : حسين الإمام .

تمثيل وبطولة : ( أحمد زكى \_ رغده \_ حسين الإمام \_ سحر رامى \_ شفيق

جلال ـ يوسف داود ) .



#### إنتصار .. بانع الموت ... !

چا تهاجر طيور السهان كل عام لجنوب البحر المتوسط سعياً للرزق . بعد ندرته في برودة أوروبا . . ثم تعود في الربيع الى سهاء وطنها .

— أما هجرة (بسيوني حسنين على) . . فاروق الفيشاوى فقد طالت لخمسة عشر ربيعا سعياً وراء الرزق الحرام - بعد تساقط اسمه وجلده وموطنه وأمسى مستر «بيلى » أمريكياً بالتجنس ويستقر باليونان كمليونير يمتلك ثلاثة بنوك وفندقاً ضخماً وعدة شركات وميليشيات مسلحة ومزارع للغزال ويخوتاً بحرية وطائرات خاصة يوزع بها الموت بالتساوى على بلاد منطقة الشرق الأوسط - مختصاً مصر كدولة أولى بامتياز تصدير المخدر لها - لأنه لم ينس أصله المصرى طوال سنى غربته . فنراه يقتل ثلاثة ضباط من مكافحة المخدرات المصريين بأثينا بعد تمكنه من اختراق جهاز المكافحة بالقاهرة .

وبذلك يبدأ فيلم ( شبكة الموت ) من إخراج ( نادر جلال ) وقصة وسيناريو وحوار ( بشير الديك ) باستعراض عالم عصابات مخدر الهيروين بالخارج وامكانياتهم الجهنمية ثم عالم المكافحة الأمنية داخل مصر وأيضا خارجها من بلد التصدير باليونان - وأخيراً عالم « نور عبد الرحمن » نادية الجندى . . صاحبة مكتب سفريات وسياحة بالقاهرة وكيف دفعت بعنف إلى عوالم الإدمان والأمن العام وأخيراً عصابات تصدير المخدارت العالمية بالخارج .

وكيا هو معروف في بلدان العالم الثالث المواطن تحول الى رقم دا حل دفاتر الأمن فيطلع ضابط المكافحة الجديد « ربيع » نبيل الحلفاوى على ماضى « بسيونى » بالاسكندرية وارتباطه بنور عبد الرحمن قبل هجرته فقيراً الى امريكا ـ وكان قد كلف بمهمة سرية فوق العادة لكشف شبكة مستر « بيلى » بداخل مصر ومعرفة عميله الخائن بالقاهرة .

ويفكر الضابط « ربيع » باستعمال « نور » كبطة خشبية يلقيها في طريق طائر الموت المحلق بعيدا عن سماء الوطن بهدف إغوائه بالهبوط بجوارها لاصطياده . . ويحلم أيضا بايجاد مفتاح يولج به للمناطق الرخوة في وجدان نور عبد الرحمن لتتعاون معه بالإيقاع بمستربيلي أو بسيوني سابقاً . . ويعثر على ضالته . فابنتها الوحيدة ذات الأربعة عشر ربيعا أدمنت الهيروين .

وتذهب أمها مكرهة لشراء مخدر بقصد علاجها سراً ـ فيتعرف الضابط عليها بوكر الإدمان والتعاطى بمشتقاته الجافة واللينة والسائلة فى عرض بانورامى واقعى لعالم التغيب والسقوط اللاإنسانى للمدمنين . . وترفض التعاون معه فيلفق لها قضية اتجار فى العملة الأجنبية ويرميها بزنزانة فيها نسوة شرسات عدوانيات يحاولن النيل من آدميتها وإنسانيتها . فتصاب بشبه انهيار عصبى ، وأخيراً تقبل تجنيدها من قبل الأمن للايقاع بمستر « بيلى » ـ لتنتقم من مصدرى المخدر لشباب الوطن متمثلا فى مأساة ابنتها الوحيدة المنومة بمصحة للإدمان حاليا .

وتبدأ مباراة فى الذكاء وسرعة الحركة واليقظة ودقة الملاحظة بين عناصر عصابة «بيلى» ورجال المكافحة والمخابرات المصريين باليونان . . فى ظل غياب اتفاقية تبادل المجرمين بين البلدين ، وتتفاعل الأحداث بمفهوم العصر وامكانياته من كومبيوتر وأرقام كودية سرية وشفرات خاصة بالموزعين والمستوردين بالداخل والخارج موضحاً إمكانيات تلك التنظيات الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية وغطائها الرسمى والسياسى . . مستعرضا شبكة ضخمة لتجارة الموت بمعناها الواسع مسجلا معارك التصفية المتبادلة بين فصائلها اجرامية والمتنافسة على أسواق التصدير الدولية .

ويبتلع مستربيلي الطعم ، ولكنه لا يهضمه إلا بعد التأكد من عدم ارتباطه بخيوط أمنية \_ فيتزوج من نور عبد الرحمن وتقيم بقصره المحصن ويطلعها على عالمه الاجرامي \_ وتفلت من رقابة رجاله وتمد ضابط الأمن المصرى ومساعده بالمستندات والصور الهامة وتسهل لهم دخول القصر أيضا .

وندرك ظهور حالات ضعف بشرى فى ردود فعل مستربيلى تجاه غرابة تصرفات زوجته فكانت تلجأ لدغدغة أحاسيسه ووجدانه ببقايا ذكرياته البعيدة بمسقط رأسه بالاسكندرية حيث الماضى البعيد وملاعب الصبار فيصرف شكه وتوجسه فى سلوكها . . بالرغم من تحذيرات مساعده « دافيد » المتكررة .

وندركها في مرحلة متوسطة تزرع لديه شكاً مبهاً بأن ابنتها هي ابنته شخصيا قبل فراره خارج البلاد .

وتدريجيا ينمو شكه منتصبا كشجرة وارفة تنفث عبير الوطن الأم الفواح . . وتتطاول أفرعها وأغصانها وأوراقها حاجبة تحذيرات (دافيد) . . عن إمكانية القبض عليه بمصر في ظل قانون الطوارىء المعمول به منذ اغتيال السادات . . حتى الآن ، ولن يحميه جواز سفره الأمريكي فنراه يتخلف عن حلم حضور مؤتمر عالمي لزعاء المخدرات بجزر الكناري وما وراءها من مكاسب وسيطرة خيالية .

وهكذا يذهب بائع الموت الى حتفه بإرادته . . ربها مصابا بـ « حمى الوطن » أو بعقدة لا شعورية بالذنب تجاه وطنه الأم ـ مثلها عاد « بوكاسا » الإمبراطور الافريقى المخلوع الى و طنه بارادته بعد اقامته عدة سنوات بفرنسا ليحاكم ويموت بوطنه ، وكان قد اتهم بالفساد وأكل لحوم أطفال المدارس سراً ، أو ربها خبر مستر « بيلى » كل متع الحياة المادية والمعنوية بعالمه الاجرامي الفسيح ، وأراد التلبس برداء الأبوة التي ألقته أمها في وجهه كاعتراف يقيني مؤكد بعد أن كان طيفاً فهاجساً فشكاً فاحتمالاً ولم لا وكل الدلائل والقرائن تؤكده .

وبسهولة رومانسية يحط طائر الموت بجوار البطة الخشبية بمطار القاهرة داخل طائرة خاصة للقاء ابنته التي أوهموه بوقوع حادثة مروري لها .

وكها حدث فى أفلام العصابات الدولية « الأب الروحى » الأمريكى و «ولاد الأيه » المصرى تظهر حقيبة جلدية كالحة الملمس ضيقة كنعوش القطط المدللة ، ويخرج منها سلاح قنص ينال من مستر « بيلى » فور القبض عليه بأرض المطار تنفيذا لمكالمة هاتفية عاجلة من مساعده « دافيد » باليونان الى القاهرة مروراً بعملائهم بباريس - حيث لديهم فرق اغتيالات أمنية عالية الكفاءة لتصفية من ينكشف أمره منهم . . فى أغلب عواصم العالم .

وهكذا تبقى الشبكة العالمية الخارجية مجهولة \_ بعد تمكن المخابرات المصرية بالتعاون مع نور في فك شفرة أسهاء الشبكة المحلية الداخلية \_ ويتم اعتقالهم في وقت واحد بأمر من الوزير المختص حيث كانوا يختفون وراء مراكز إدارية وسياسية مرموقة ، وهكذا تصاب شبكة الموت بتهتك سرعان ما يلتئم بنسج خيوط جديدة والايقاع بأعضاء جدد . . رامزأ بذلك لاستمرار الحرب العالمية ضد شباب المنطقة العربية ودائها تدار من خارج الحدود ولا يخفى علينا كيف قاد الرئيس الأمريكي جورج بوش في بداية حكمه حرباً سياسية واقتصادية وأخيراً عسكرية ضد تجار السموم المخدرة بدول أمريكا الجنوبية حتى يحمى شباب وطنه ، وأشهرها حملة اعتقال رئيس دولة بنها الجنرال « نوريجا » ومحاكمته بأمريكا على تصدير المخدر إليها .

والفيلم فيه بعض الاشارات الموحية ، فندرك أسماء « أبو هارون » منافس مستربيلى في تجارة الهيروين لمصر و « دافيد » سكرتيره الشخصى المغادر مصر بعد عدوان السويس في تجارة الهيروين لمصر و « دافيد » سكرتيره الشخصى المغادر مصر بعد عدوان السويس المنطقة مواضح أنهم جميعا يهود شرقيون يحركهم حقد الصهيونية ضد شعوب المنطقة المربة

وندرك سلوك الضابط المصرى الخائن وكيفية اكتشافه ثم اقدامه على الانتحار .

ونلاحظ تبرير بسيوني لتجارة السموم المخدرة وكيفية ايجاد متعة في مصارعة الموت كل لحظة في صراع دائم البقاء فيه للأسرع ومن يمتلك ذكاء إجرامياً متفوقاً يستمر في ترويض الموت وبيعه للآخرين الضعفاء « المدمنين » .

ونلاحظ كيفية تعامل ضابط الأمن مع « نور » باليونان عندما مالت الى حياة الدعة والمال الحرام بعد زواجها من يسيونى - فتم حقنها بجرعة نفسية منشطة ضد عالم بسيونى الإجرامى لتكمل مشوارها بالايقاع ببائع الموت بإخبارها بواقع ابنتها الصغيرة المتردى صحياً وأخلاقيا وإنسانيا بسبب مخدرات بسيونى وأمثاله .

والفيلم يتميز بالايقاع السريع والبعد عن الملل والتكرار والولوج الى مضمون الفكرة الرئيسية مباشرة بعرض عالم نور وبسيوني بالخارج واخفاء عالم الشبكة المحلية بالداخل لأنها سرية ووقت اكتشافها قبض عليها فوراً . واهتم الفيلم بعرض عالم الإدمان من خلال نموذج «مها» الفتاة الصغيرة ابنة نور عبد الرحن موضحا ضحايا المخدر في قطاع الشباب منشئاً علاقة لا شعورية عدائية للمخدر ومروجيه وتجارته لدى مشاهد الفيلم كضرب من الدفاعية .

#### \* شبكة الموت:

تاريخ العرض : ١٩٩٠ .

إخراج : نادر جلال .

سيناريو وحوار : بشير الديك .

مونتـاج : صـلاح عبد الرازق .

مدير التصوير : سمير فـرج .

إنتاج : محمد مختار .

تمثيل وبطولة : ( فاروق الفيشاوي ـ نادية الجندي ـ نبيل الحلفاوي ـ أحمد

عبد الهادي ـ يوسف فوزي ) .

# « الامبراطور » .. يفسل الأموال القندرة

- \* ينصب زينهم عبد الحق نفسه امبراطوراً على طائفة المخدرين والمنومين وموزعيهم . . ويطفو على سطح معاناته هاجسان ملحان . . في كيفية غسيل أمواله القذرة وإعادة طرحها بأسواق المدينة نهاراً . . بعيداً عن المطاردة القانونية والمساءلة المتكررة عن مصدرها . . وثانياً الامساك بلحظات السعادة والمتعة والأمان والسيطرة عليها وترويضها والتعايش معها وبها . بعد امتلاء مستودعاته بالذهب والدولارات وكثرة حراسه وأعوانه وأعدائه وضحاياه وخطاياه . .
- \* تلك ماساة الفتى زينهم (أحمد زكى) الذاتية والمهاجر من جنوب البلاد إلى القاهرة محملا بباضيه الاجرامى البعيد والقريب والمصاب بالتصدع الاجتماعى . . بفقد أبيه مبكراً وانفصاله عن أمه بائعة المياه الغازية والقانعة بالرزق البسيط الحلال ومعها أخوه الطالب المراهق ، ويعانى من جهة أخرى من انهيار عاطفى لافتقاده للبناء الأسرى السوى في جميع مراحل حياته التى قضاها إما خلف القضبان أو مطارداً أو متهاً ، فندركه مهاجراً داخل وطنه الكبير في حالة اغتراب اجتماعى ونفسى حادة ، فنراه دائماً غير متوافق مع الناس ويناصب الجميع العداء والخيانة والايذاء . . كما وصفته أمه البسيطة بأنه (نبت شيطانى) . . وقصة الفيلم مستوحاة عن الرواية العالمية (الوجه ذو الندبه) ومن إخراج (طارق العريان) .
- \* ويبدأ سياق الفيلم بعرض تسجيلي لأحداث مظاهرات الطلبة والعمال والمثقفين يومى ١٨، ١٩ يناير سنة ١٩٧٧ م وما تخللها من عنف وإتلاف للممتلكات الحكومية وأماكن اللهو البرىء وغير البرىء ومحلات الانفتاح الاستهلاكي نتيجة للاعلان المفاجيء عن ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية بدون تمهيد إعلامي وسياسي مسبق . بل الاعلام الرسمي كان يبشر الناس بزمن الرخاء ونهاية المعاناة بعد انتصار رمضان سنة ١٩٧٣ م . . فأصيب رجل الشارع بصدمة مفاجئة أفقدته ثقته في الحكومة القائمة وقتها فخرج معبراً عن غضبه وعدم رضاه . . واندس فيها بعض المخربين والحاقدين .

ويطلعنا الشريط الفيلمي من خلال افتتاحية الصحف بانسحاب الطلاب والعمال في اليوم الثاني وبقاء المخربين واللصوص ـ ونتوقف هنا برهة ـ فتلك المظاهرات هاجمت

أيضاً مراكز الشرطة وأحرقت أغلبها وفرت قواتها من الأبواب الخلفية . وبعد ذلك أعلن حظر التجول ونفذه الجيش المسلح بمدرعاته ومدافعه . . وهدأت الأحوال والتزم الجميع بالنظام نتيجة لاحترام المواطنين للجيش وما له من رصيد كبير إبان حرب رمضان سنة ١٩٧٣ م ، والتساؤل كيف تم القبض على ذلك المجرم وتابعه (محمود حميده) بواسطة الشرطة وهي غائبة تماماً عن الشارع المصرى .

- تلك المظاهرات وصفها الرئيس السادات بأنها ( انتفاضة حرامية ) وآخرون قالوا انها ثورة شعبية حقيقية . . ولكنها مازالت تلقى بظلالها الداكنة على صانعى القرار السياسى بمصر حتى الآن . مما أخر برنامج الاصلاح الاقتصادى لعدة سنوات مضت وفي مطلع عام ١٩٩١ م يتم تنفيذ الكثير بتحريك أسعار الخدمات والسلع مع حملة إعلامية رسمية وشعبية لإقناع رجل الشارع بأهمية تلك الإجراءات الاقتصادية للصالح القومى والأجيال القادمة ( وكاتب هذه السطور شاهد عيان لتلك الأحداث ) .
- \* فهل أراد ( فايز غالى ) مؤلف الفيلم إلقاء ظلال سياسية على مضمون بنائه الدرامى بهدف الرواج التجارى ، أم التمهيد لاعتقال زينهم وتابعه بالسجن السياسى لينفذوا صفقة قذرة داخله . . تتلخص فى اغتيالهم لأحد الضباط السابقين الكبار والمتهم سياسياً لحساب أحد كبار تجار المخدارات لتصفية حسابات قديمة بينهم ، والمقابل إطلاق سراحهم .
- \* ويطلعنا مخرج الفيلم على تفاصيل عملية شنق الضابط المحتجز بالسجن بكل دقة ملقياً في وجه المشاهد صدمة اختراق رجال المخدرات للأجهزة الأمنية الداخلية وبعدها ينشر بالصحف انتحار الضابط الكبير بزنزانته .
  - وفى البوم التالى نشاهدهم يتسكعون أحراراً بشوارع المدينة ليلًا ونهاراً .
- \* ويركز سياق الفيلم على السيرة الذاتية لزينهم مسجلاً مراحل تحوله من بلطجى خطر إلى عضو مهم بعصابة سليم بك ( أبو بكر عزت ) ومساعده ( سعيد الشربيني ) ثم سريعاً يتخلص منهم بالتعاون مع المهرب العالمي اليهودي مسيو ( الياهو ) مطوراً نوعية المخدر من ( الحشيش ) إلى بودرة ( الهيرويين ) منتهياً بزواجه من محظية سليم بك سابقاً ( رغدة ) آملاً تكوين حياة اجتهاعية سوية وإنجاب أطفال منها .
- \* وبعد تربعه على عرش أو قمة التهريب تهرب منه كل الأشياء الجميلة . . فيتعقبه جهاز المدعى العام لشكوكه في مصدر أمواله ومشاريعه العملاقة طارحاً عليه سؤاله التقليدي ( من أين لك هذا . . ؟؟ ) ويصبح هاجسه الأول غسيل أمواله القذرة بشتى الوسائل

الاحتيالية \_ مثل تسديد ضرائب بالملايين عن مشاريع تخسر ولا تربح ليثبت حسن تعامله الرسمى ويبعد عن نشاطه رائحة الهيرويين ومشتقاته وإنشاء جهاز قانوني وإداري وحسابي لستر جرائمه .

\* أما هاجسه الثانى فيتلخص فى فشله بالامساك باللحظات الانسانية ويراها تتسرب بين أصابعه كالرمال الناعمة ، يتمنى تعليم أخيه الأصغر بهاله الحرام فيفشل ويدمن ويسجن ويحاول التقرب لأمه فتطرده ويشيد غرفاً للنوم فيهرب النوم من حياته ويحلم بالأطفال فتجهض زوجته نفسها بسبب إدمانها ، ويؤمن لها حياة فاخرة فتهرب للضياع . . ويضربها فى أفخم الأماكن العامة بعد تحولها لبقايا انسانية . . يأتى لهم الطعام . . ولا يأكلونه . . يهرب من السجن ليسجن نفسه داخل قصر محصن . . يزيد حراسه ومخاوفه ثم يقتل صديقه الوحيد لشكه بخيانته ، يكثر أعداؤه وضحاياه وأخطاؤه . يتنفس داخل كابوس مستمر ، ينهار نفسياً ، يدمن الهيرويين لهروبه لا شعورياً من معاناته وانسحابه من واقعه بعد تزايد هزائمه وإحباطاته . . متحولاً لأطلال بشرية ، يحارب الجميع دفعة واحدة . . فعندما يطالبه المهرب اليهودي بزيادة حصة مصر من المخدر يرفض زينهم ليبقى سعره مرتفعاً ، فيختلف معه ومع العصابات الصغيرة المحلية ، فيتم قتله داخل قصره فى معركة دموية شرسة . . ويسقط امبراطور الموت محروماً من كل شيء جميل بعد ما باع نفسه مقدماً للشيطان ـ برصاص العصابات الأخرى التى تأكل نفسها كالنار ، وتظهر الشرطة مقدماً للشيطان ـ برصاص العصابات الأخرى التى تأكل نفسها كالنار ، وتظهر الشرطة لتقبض على الأحياء منهم . .

\* وندرك إسقاطات ورموزاً وإيحاءات داخل الشريط الفيلمى ، فهناك مشهد تنفيذ إعدام سليم بك وضابط مكافحة المخدرات المرتشى داخل قبر الخديوى إسهاعيل الأثرى رامزاً بذلك لعالمهم الميت وتجارتهم المميتة ، وكيف يسهرون ويلهون ويقيمون داخل مقبرة . . وندرك من أقواله أثناء التحقيق معه في بداية مشواره الاجرامي الأخير ادعاءه كذباً موت كل أهله ، كرد فعل سلبي مضاد لحالة التصدع الاجتهاعي لديه ـ وعندما يسأله عن مدينته الأصلية فيجيب بأنه مصرى ، كرد فعل إيجابي تجاه حالة الاغتراب التي يحياها داخل وطنه ليثبت انتهاءه للمجتمع كذباً ، ونراه يستخدم أيضاً (ميكانزم التبرير) مؤكداً للمحقق فائدة جرائمه وانحرافاته كسب وضرورة لوجود وظائف الشرطة والسجون والمحقق ومساعديه حتى يتكسب الجميع رزقهم بسببه . وهو بذلك لا يعاني من أدني مشاعر الذنب تجاه ضحاياه والمجتمع . فعلاقته بالمجتمع سلبية عدوانية هجومية عما أفقد المحقق أعصابه . .

\* وسجل الفيلم أدق تفاصيل الحياة الخاصة لزعيم تكوين عصابي موضحا كمية

القلق والخوف والتوجس والاضطراب النفسى وفقدان الأمان فى كل لحظة كجرعة مقلقة وعملة للمشاهد . . تبعده عن الانبهار بتلك الحياة التى ربها . . يعجب بها بعض مسطحى التفكير أو المراهقين الصغار ويتعاطفون وجدانيا مع مجرميها . . وتعرف ( بالتقمص التوجداني العاطفى ) فنرى المخرج يتعمد أسلوب الصدمة المضادة بفضح عبثية تجارة المخدر وموزعيه ومتعاطيه ، بعيداً عن الايحاء بالمغامرة وادعاء الشجاعة أو تحدى الجهات الأمنية ، مسجلاً الفيلم سقوطهم المدوى فى جميع الاتجاهات كها فيلم ( شبكة الموت ) من خلال استعراض نهاذج ذلك العالم الأسود ، فنرى نموذج المهرب العالمي اليهودي الكسيح مظهرا لنا صورته الفوتوغرافية بزيه العسكرى الاسرائيلي وما يرمز بذلك للخلفية السياسية لحرب المخدرات الدائرة بالمنطقة العربية ، ثم نموذج المستورد الخائن زينهم وأيضاً زوجته ( رغدة ) كنموذج للادمان وما تعانيه من عذاب المهانة والانهيار الإنساني . وكيف نجسيد سلوك مريض الادمان بدقة متناهية ، وأخيراً نشاهد نموذج الموزع المحلى للمعلم ( البعلوطي ) وشقيق زينهم الأصغر في استعراض محدد لجميع حلقات تجارة الموت .

\* ويؤكد فيلم الامبراطور نجاح أحمد زكى فى أداء دور الشجاعة الواهية والبلطجة اللحظية تجاه المجتمع معبراً عن سلوك اللامبالاة والاستهتار ومعايشة بؤر الفساد والتعايش معها وداخلها بالمال الملوث ، ندرك ذلك فى أفلام ( ولاد الإيه ، كابوريا ) ولا غرو فهو خريج مدرسة المشاغبين ، تلك المسرحية التى أفرزت لعالم الكوميديا والدراما أكثر من نجم متفرد فى أدائه وشخصيته الدرامية .

## \* الإمبراطور:

تاريخ العرض : ١٩٩١ .

أخراج : طارق العريان .

تأليف : فايز غالى . مونتاج : عادل منير

ديكور : سيد أنور . انتاج : رياض العريان

: رياض العريان . انتـاج

موسيقي تصويرية: ياسر عبد الرحمن .

مدير التصوير : سعيد الشيمي ، محمود عبد السميع

المنتج الفنى : سيد اسهاعيل . تمثيـل وبطـولة : (أحمد زكى ـ محمود حميدة ـ رغـدة ـ أبو بكر عزت ـ حسين

الشربيني \_ عبد الله محمود \_ كمال حسين ) .



#### \* \* في فيلم موعد مع الرئيس:

# رسالة الى الرئيس حسنى مبارك تأخرت أربعة آلاف سنة

( أيها الحاكم يا من تملك الحق والعدل والبصيرة . . . إن الفساد ينتشر فى كل مكان . . . لقد كذبوا عليك . . . . فالبلاد تشتعل كالقش المتلهب . والناس على شفا الهلاك . . . » .

توقیع ( ایبوور ) حکیم فرعونی

- ذلك هو النص العربى لرسالة باللغة ( الهيروغروفية ) المصرية القديمة مكتوبة على لفافة من ورق البردى كتبها مواطن مصرى . ربها كان حكيها أو أديبا أو صاحب فكر في زمانه البعيد . . . يشكو إلى فرعون حال البلاد المتردى .

تلك الرسالة الأثرية رأى المخرج ( محمد راضى ) وكاتب القصة والسيناريو ( أحمد الخطيب ) أنها مازالت صالحة المعنى والمحتوى والمفعول بإرسالها إلى رئيس الجمهورية الرابعة الحالية ( محمد حسنى مبارك ) . . . داخل مضمون فيلم تحت مسمى ( موعد مع الرئيس ) . وفي مقدمة الفيلم ندرك الرسالة بأعينا . . . نص مكتوب ، وتدخل آذاننا من خلال صوتها المنطوق ـ طارحة أمامنا البعدين الرمزى والفلسفى . في مشروعية استخدام رسالة وجهت منذ حوالى أربعة آلاف سنة مضت لحاكم مصرى مسقطة ولاغية المسافة الزمنية الكبيرة بين عصرنا الحالى وعصر الفراعنة ـ ومن المعروف أن كل من اعتلى عرش البلاد يلقب بـ ( فرعون ) .

ونتوقف قُليلًا أمام رسالة المواطن ( إيبوور ) ـ هل أرسلها فعلًا للحاكم أم ظلت

هاجسا مكتوبا نفسى فيها همومه وهموم وطنه . . وبقيت حيث وجدت في طيات لفائف كفنه الكتاني \_ وربها هي مسودة الرسالة والأصل المنقح أرسل للحاكم . . . أم أنها ردت عليه لعدم وضوح خطها . أو لأنه لم يدفع بأردب من الشعير وآخر من القمح وثالث من الحنطة وبقرة ثمينة وأوزتين وكلب صيد مدرب إلى كبير نظام الأنظمة بالقصر الفرعوني كرسوم مبدئية لتقديم شكواه . ثم لضهان وصولها لسمع وبصر الفرعون ، يستحسن أن يعمل أحد أبنائه الأشداء مجانا بمزرعة هذا المسئول لثلاث فيضانات نيلية متتابعة . ويؤكد الأثريون أنه لم يفعل كل ذلك لأنه كان قليل المال والبنين كها هو ثابت من تواضع أثاثه الجنائزي وما تؤكده سيرته الذاتية المحفورة على جدران مقبرته الغربية . وأيضا نشاط حياته الخير البسيط المرسوم بألوان باهتة بالجدار المقابل .

وربا استلم الرسالة بطريقة ما - كبير ديوان المخطوطات الواردة . فأعجب بأسلوبها الرشيق فأمر بحفظها إلى الأبد فاستقرت داخل تجويف حجرى بجدران أرشيفه تحت أرضية القصر على ضفاف النيل حيث نالت منها الحشرات القارضة ورطوبة التربة .

وآخرون يرجحون وصول شكوى المواطن للفرعون بعد رحلة طويلة في دروب جهازه الإدارى المعقد بالاجراءات والطقوس والمراسيم والانتهازيين . وعمل بها جاء بها وأنصف الرعية وصرع الفساد ـ وفريق آخر يؤكد أن قنوات الاتصال المشروعة والودية بين المواطنين والفرعون سدت بالمرتشين وكهنة المعابد وكبراء الدواوين وما حولهم . . ، فأوغروا صدر الحاكم نحوه فاعتقل لتطاوله على هيبة فرعون ورجاله . واتهم فيها بعد بالغفلة والجنون وأودع دارا للاستشفاء بجنوب الوادى . . . وقاموا ( بتسميل ) عينيه . أى اختلاط سواد ها مع بياضها . . . كها هو ثابت من فحص جسده المحنط ، وقد خلا جسده من أعمال التعذيب المعروفة في زماننا من نزع للأظافر وحقن بالمخدر لحد الأدمان ليذهبوا بالعقل والوجدان . . ومسح لذاكرة المعلومات من خلايا المخ بصدمات كهربائية مقننة وكى بالحديد وإذابة للأجساد في ماء النار . . وغيرها .

— ومهها كان من أمر ذلك المواطن وما يجتهد بصدد ما حدث له بسبب رسالته فأمامنا نص واضح لصرخة انسان أطلقها منذ أربعة آلاف سنة - فهل وصلت وعمل بها أم تشتتت في الفضاء أو ردت إليه صدى أجوف كثيباً ساخراً . . . مؤكداً وحدته وضعفه أمام قوى الفساد ذات الألف ذراع .

- وفيلم ( موعد مع الرئيس ) يعيد إرسال هذه الصرخة ويسمعها الرئيس ويأمر بحضور حاملة الرسالة ( ماجده كامل ) إلهام شاهين النائبة بمجلس الشعب وفحوى رسالتها . أن هناك سكانا فقراء بشرق قلعة صلاح الدين الأيوبي استصدر أمر قضائي

بطردهم من منازلهم بدون تدبير البديل لصالح شركة استثهارية أجنبية مصرية - مستغلين تفسيرات مطاطة بالقانون المدنى الوضعى . . . والمستفيدون من المشروع الاستثهارى هم نواب بارزون بمجلس الشعب وحزب الأغلبية الحاكم وآخرون . . . وهكذا يقوم باجلاء السكان بالقوة الضابط الشاب (فاروق الفيشاوى) من قوات الأمن المركزى وخطيب النائبة إلهام شاهين . فنراه يمتنع عن تنفيذ باقى المهمة بعد اكتشافه تعارضها مع أمانة وشرف مهنته - حيث الشرطة والأمن لحهاية الشعب وليس لضربه وتشريده - فيتحول للتحقيق . ويتولى رئيسه (سعيد عبد الغنى) إكهال المهمة - ويوقف وزير الداخلية العملية بعد اتصال النائبة برئيس مجلس الشعب وتعد بالدفع بالمستندات الرسمية الدالة على احقية هؤلاء السكان في أرضهم .

— وتنتصر إلهام شاهين على رؤوس الفساد وتوقف الصفقة المشبوهة . فتخطف العصابة التابعة للمستفيدين ابنتها الوحيدة فى ليلة سفرها لمقابلة الرئيس بأسوان ولكنها تذهب ويتم انقاذ ابنتها بعد ذلك . . - وفى القطار المتجه جنوباً إلى أسوان يسافر معها كل المتآمرين وعلى رأسهم كهال الشناوى وأسامة عباس وهم أعضاء فى حزب الأغلبية ونواب بمجلس الشعب ومعهم مدير البنك الممول للمشروع المشبوه ، وكذلك المقاول المنفذ وميلشيات مسلحة وأخيراً ( مدبولى ) الفقير ( سيد راضى ) من سكان الحى ومتآمر معهم

- ويتم اختطاف القطار والمستندات وحدوث جرحى وقتلى بالقطار مما يضطر الشرطة الى تنفيذ عملية اسقاط بالطائرة المروحية على سطح القطار السريع واقتحامه والقبض على العصابة والمحافظة على مستندات القضية . . وهكذا تقابل النائبة الرئيس وفى يدها حقيبة المستندات . أى تم وصول الرسالة واضحة وكاملة . والفيلم ملىء بالايحاءات المتعددة . . . .

فالمجتمع المصرى نهرى زراعى مرتبط بالفيضان الموسمى وتصريف مياه الرى وفق جدول زمنى مركزى للقطر كله . . . وما يتبع ذلك من مركزية السلطة المطلقة . فيضطر صاحب الشكوى إلى اللجوء إلى أعلى سلطة لحل مشكلته مع المياه . لأن حكام الأقاليم وما دونهم يأخذون حقه منها وهم سبب شكواه وغالبا تجف قنوات الاتصال . فلا يستطيع المواطن البسيط الإبحار فيها إلى مقر الحاكم . وإن وصل بعد مشقة فدهاليز ودروب قصر الحاكم مغلقة بالموظفين الرسميين والفاسدين والمهملين وأيضا العدوانيين .

فهى رؤيا فلسفية واقعية لعبثية سياسة مركزية الحكم في مصر . حيث الإغراق في

الروتين والاجراءات والقرارات ـ ولا تحل المشاكل الهامة إلا بتدخل أعلى سلطة ـ فالحالة قديمة قدم مجرى النهر .

— وندرك رمزية ذهاب حاملة الشكوى إلى أسوان بالجنوب حيث كان مقر الحكم الفرعوني القديم . . . ونصدم بمدى بشاعة مقتل مندوب رئاسة الجمهورية المرافق لإلهام شاهين ، وإلى أى مدى وصلت أيدى قوى الفساد وسطوته . فنراها تصافح رئيس الجمهورية . والدماء على ملابسها واضحة الألوان .

ونلاحظ تأثير اللا شعور الجمعى داخل البنية النفسية للرئيس عندما رفع شعار طهارة الحكم في جميع مستوياته . . . وقال ( الكفن مالوش جيوب ) . . . وواضح الاستخدام الرمزى للكفن وأن السارق لا يأخذ الأموال إلى قبره . . ملقياً بذلك المثل ظلالاً تراثية فرعونية قديمة مكونة للوجدان العام للشعب المصرى وعلاقته بالموت . . ولكن المواطن ( إيبوور ) أحتفظ بشكواه بقبره . مؤكدا أنه كان شاهداً أميناً على عصره .

- ونرى حقيبة المستندات الرسمية يخفيها الفقراء بالمقابر بعد تخوفهم من سطوة المتآمرين على عالم الأحياء .

— ونلاحظ تحول سلوك ( مدبولى ) من حقد على المجتمع بعد انتهاء حرب رمضان وفقد ساقه فيها وتناولته هو وزملاءه وسائل الاعلام بالتقدير والبطولة وتدريجياً نسى كما نسى النصر نفسه . وخرج عاطلا وأعرج للحياة المدنية . . . فهم ببيع ما تبقى من جسده ووجدانه إلى قوى التآمر والفساد . لعله يلحق بقطار الرفاهية والغنى الوهمى - ولكنه فى لحظات مكاشفة مع إلهام شاهين يعود لمعدنه الأصيل ويرفض قتلها ويقاوم العصابة ويقود القطار المخطوف للأمان كما قاد الدبابات فى الحرب للنصر .

- وهناك الطفل الكسيح المشاهد لمقتل إحدى السيدات بالقطار ومعرفة الجانى - ذلك الطفل رفض أن يكون شاهداً صامتاً على جريمة فردية . وإن كانت وهو لا يدرى - مفتاحا لجريمة جماعية كبرى ، فهو رمز لنقاء الفعل الإيجابى فى اتجاهه الصحيح تجاه المجتمع وكسراً لقيد الخوف الذى حاولت أمه غلق فمه عليه ليحيا بداخله - فعندما تكلم سقط الفاسدون . . . مثلها أراد نواب الأمة المتآمرون من النائبة أن تكون شاهدة صامته على صفقتهم المشبوهة . .

والفيلم يطرح عدة مفارقات \_ فهناك قانون وضعى تارة مع الفقراء وتارة ضدهم فى حيازة الأرض بالتقادم \_ ونواب للأمة يفترض فيهم أنهم عيون ساهرة على مصالح الرعية ولكنهم يتأمرون عليها ويطردون الفقراء من منازلهم بدون تدبير البديل .

وهناك أيضا قوات للأمن المركزي لحماية المواطنين تستغل من خلال قرارات مشبوهة في ضرب وتشريد المواطنين . .

- وندرك دور وسائل الاعلام وخاصة التلفاز في نقل مناقشة أعضاء مجلس الشعب مباشرة على الهواء ، ويتابعها عامة الناس وأصحاب القضية وأيضا الرئيس في مقره الشتوى بالجنوب ـ وبلذلك وصلت الرسالة شفوية مرئية ومسموعة فأراد المتآمرون سرقة الرسالة الخطية ( المسندات ) المؤيدة للحق وقتل حاملتها أيضا في محاولة ارهابية متعدد المراحل .

وهكذا تصل الشكوى للحاكم ويمسك بالجناة ويتحقق حلم (إيبوور) بعد أربعة آلاف سنة .

### \* موعد مع الرئيس:

إخراج : محمد راضي .

قصة وسيناريو

وحوار : أحمد الخطيب .

مونتـاج : أحمـد متـولي .

موسيقي تصويرية: د. مصطفي ناجي

انتاج : د. عادل حسني .

تمثيل وبطولة : ( فاروق الفيشاوي \_ إلهام شاهين \_ السيد راضي \_ سعد

أردش \_سعيد عبد الغني \_ أسامة عباس \_حنان شوقي .

### فساد الأمكنة والأزمنة .. في فيلم ليل وخونة

- يفتح علينا نجيب محفوظ بوابات سراديب الفساد السبع . فتلفح بشرتنا الخيانة ونتلمس أنفاس ليلله كريهة تعدو وراءنا . . في إطار من الواقع الزماني والمكاني لرهط من البشر عارضاً علينا رؤية تشريحية لما وراء ملامحهم وتحت جلودهم مازجاً وكاشفاً عالمهم الداخلي الغامض ، والخارجي المدرك في حالة التصافي واقعى ورمزى لاطارهم الزماني والمكاني المتحركين خلاله وداخله في قصة فيلم (ليل وخونة) .
  - فالمكان والزمان ليسا إطارا وخلفية زخرفية للسرد الروائى للشخصيات ونموها فقط ، بل يتداخل مع البشر وسلوكهم فى علاقة روحية بينها لها سمة التوتر والتطور . . فليل الخيانة وتغييب القيم يعرض علينا برؤية لها صفة تكثيف العديد من الصور التعبيرية . بضغطها عولاً إياها لشحنة درامية تعبيرية صادمة ومفزعة للجمهور ومنبهة له في آن واحد . .
- وهكذا التقى عالم نجيب محفوظ بإخراج (أشرف فهمى) وسيناريو وحوار (أحمد صالح) ليعرض علينا لوحة بانورامية متحركة للخيانة ، متكونة من مثلث للفساد في مهن المحاماة ، الصحافة ، توظيف الأموال ، ومراحل تحولهم إلى لصوص كبار لهم أدواتهم الاجرامية وستائرهم شبه الرسمية المختفين خلفها . . ونتبين في الخلفية مربعا يضم اللصوص الصغار . وهم بعض أدوات الكبار وضحاياهم عند الخطر .
- ويتعامل الفيلم مع محاور ( الخيانة \_ الليل \_ الواقع المكانى والزمانى ) فى تشابك درامى عالى التوتر لوحوش بشرية تتنفس وتسير وتسلك حياتها بالخيانة فنراهم يتحدون لحظة الخطر . وفى الهدوء النسبى يتخاونون فيها بينهم \_ ونجح الفيلم باستخراج ما بداخلهم من أمراض وإسقاطات نفسية . . فيعرض علينا عالم ( محسب ) المحامى ( محمود ياسين ) بعيداً عن أوجاع المظلومين والمتهمين والملفات القضائية المكدسة . فنراه يخون أمانة الناس فن مهنته القائمة على حفظ حقوق وأسرار موكليه بسرقتهم ليلا بواسطة عصابته الشخصية التى أنشأها بزعامة ( صلاح ) نور الشريف العامل الفقير . فأداته الاجرامية ذلك التكوين العصابى ومتخذاً من مهنة المحاماة ستارا غليظاً لعالمه الاجرامى . . فنراه يصرخ ويتصابح مطالبا بالبراءة لحشرات المجتمع بأسلوب مقزز داخل قاعة المحكمة \_ ويخرج متشحاً برداء

المحاماة الأسود مختالًا كغراب أعرج متكئا على صحفي لزج الملامح ـ وبالرغم من تحوله للغنى بالمال الحرام . تطارده سنوات الحرمان البعيدة فينطلق نحو جشع مادى لا محدود كرد فعل لستر عالمه المشبوه وتعويض نفسي زائف عن فقره السابق وحقده على أثرياء المجتمع . ويتخلص من صلاح لأنه يحمل دلائل وليست أدلة على جرائمه معه . بأسلوب ميكافيللي الهوية غايته دائها تبررها وسائله القذرة . . وينجح في تصوير أمراضه وخرائبه النفسية لعقل ووجدان ( صلاح ) عامل تجهيز خيام الأفراح والمآتم . المتأرجح بين طموحاته المادية ونداء ضميره فنراه ينزع للتوبة وخاصة عندما يلتقي بشيخ المسجد ويرزق بطفلته . فهو الوحيد الـذي يطلعنـا الفيلم على حياته العاطفية والعائلية التعيسة وأحلامه المستقبلية الموءودة ــ أما الباقون جميعًا فلا أحلام لديهم بل يعيشون واقع الخيانة حتى العظم ، فالمشاهد لا يملك إلا الاشفــاق والتعــاطف النسبي تجاهه كضحية مغرر به . ويبدو ثقيل الجسم لا يتناسب مع رشاقة اللصوص . ودائها حسن النية في عالم الاجرام ، فنراه يطلب نسبة مالية عالية مقابل مستندات الرشاوي . وكان قد سلمها من قبل للمحامي الأفاق ، فيدخله السجن سبع سنوات بمكيدة . . . وعندما ينوى الانتقام يواجه جلاديه بطريقة مباشرة ساذجة لأنه لا يملك داخليا موهبة وأساليب الخيانة الملتوية ـ فيسقط سريعا في رؤية شبه مكررة لأفلام ( ولاد الإيه . كتيبة الاعدام . بيت القاضي . دائرة الانتقام ) وذلك التكرار والتشابه في الحبكة الدرامية لا خلاف عليه لأنه تشابه آت من استمرارية إطار الواقع المعاش الفعلى لأحداث الشارع المصرى في السنوات العشر الماضية . والمؤلف ما هِو إلاّ مستقبل للعديد من المؤثرات والتفاعلات ببيئته المعاصرة وصهرها داخل وجدانه مبدعاً نسيجا دراميا له روح الواقع برؤيته الشخصية ، ومتصل أيضاً بالاطار الواقعي الأصلي . وذلك سبب التشابه في الحبكة الدرامية لتلك النوعية من الأفلام .

— ويصحبنا الفيلم لعالم الصحافة بعيداً عن رائحة الأحبار والأحرف المتراصة لنضبط (عبادي) أحمد راتب يقتسم ثمن سكوته على انحراف شركات توظيف الأموال مع صديقه محسب (المحامى الحرامى). متخذاً من قلمه أداة انتهازية ومهنة الصحافة ستارا رسميا لمفاسده. ونراه في وقت فراغه يذبح الشرفاء بمقالاته المسمومة ـ فالخيانة لديه ثمنها مدفوع مقدما فيلجأ للتأثير على الرأى العام ضد صلاح قاتل (شقرون) صلاح السعدنى. ويستنفر الشرطة محولا إياه لسفاح ثم إلى عنصر خطر على الأمن السياسى!! في رؤية لها صفة الخيانة المركبة للمهنة والضمير العام وقضايا الناس. في الجرائد التي سترت في رؤية لها صفة الخيانة المركبة للمهنة والضمير العام وقضايا الناس. في طهور وبقاء واستمرار المحامى الغشاش وشركات تلقى الأموال المخادعة. وما يستجد من مفاسد

أخـرى . . معطية مشروعية إعلامية ونفسية للفساد بالتضليل تارة وإخفاء للحقائق تارة أخـرى بل المشاركة المادية فى الجراثم متحولة لوسيلة إعاقة وتغييب لوعى الناس العام . وكيف تحول الحارس لخائن فى آن واحد ـ فى رؤية سلبية منحرفة لهذه المهنة الشريفة .

— ويفتح الفيلم لنا أبواب إحدى شركات توظيف الأموال ـ فنرى فيلا أنيقة ذات ديكور إسلامى فاخر ومكتب للادارة فقط وخزينة خاوية إلا من كشوف رشاوى بعض المسئولين (كشوف البركة) كرمز وواقع لوهمية نشاط الشركة وخيانة لودائع الناس المالية لديها وتخريب اقتصاد الوطن . متخذاً صاحبها من قوة المال لديه أداة تنفيذية . ومن ادعاء الورع والتقوى ستاراً لعملياته المشبوهة .

— وفى خلفية لوحة بانوراما الفساد نتبين بوضوح سنية (صفية العمرى) الحالمة بالراحة والمال ومتع الحياة بلا ضمير أو قيم . فعندما يصارحها زوجها صلاح بنيته فى التوبة تتخلص منه بالتعاون مع تابعه (شقرون) ومحسب . فلا حلول وسط لديها فاللون الأسود مسيطر على عالمها الليلى حتى النخاع ـ فليلة القبض على زوجها تفزع من طرقات بابها وتطلب من شقرون الخائن القفز من النافذة . ولكنه يتذكر فجأة أنهم فى الطابق الثامن . فى رؤية لسلوك الخونة فيها بينهم . ومن نفس النافذة يدخل صلاح لقتلها . ولكنه بدافع نفسى أبوى لا يضغط على الزناد . فتتعرف عليه ابنته الصغيرة . ويسقط برصاص الشرطة من خارج تلك النافذة نفسها فى علاقة تداخل بين المكان الثابت والزمن المتغير . فنراه بدأ حياته من أعلى البناية على السطح وانتهى منها أيضاً .

— والليل الواقعى والرمزى دائماً موعدهم . . فمشاهد الفيلم أغلبها مسائية كواقع ورمز لسلوك أبطاله ما عدا البداية على سطح المنزل وبعض المشاهد بالمقابر . ولحظة الافراج عن صلاح ـ وعندما بدأ النشاط الاجرامي سافر الفيلم بنا داخل عبثية الليل . . فزيارات عسب لصلاح هي مسائية ويترافع المحامي صباحاً بأسلوب متشنج عالى النبرة أمام القضاة . وأيضا النيابة بعد مقتل شقرون لاحساسه بأن دوره آت كنوع من مداراة ما بداخله من آثام . والمشاهد لا يملك حياله إلا الكراهية والاشمئزاز . ولكن بعين النقد نحترم قدرته على تقمصه ذلك الدور بإبداع تمثيل . . ( ومن المعروف أنه امتهن المحاماة فعلا قبل احترافه التمثيل ) ـ ونجده ليلاً ينزوى خائفاً مذعوراً في حماية سنية لأن الشرطة تحسها .

بخيمة الأفراح فيعرض الفيلم علينا فرقة موسيقية خرافية ذات ملامح كابوسية . فالمغنى بلا أسنان والموسيقيون يعزفون وهم نائمون ، وآلاتهم الموسيقية منتهية الصلاحية ، وهناك

مسافة زمنية مفقودة بين العزف عليها وسماع صوتها . وجامع النقود يبدو متخلفا عقليا وأمامهم يتحرك شيء ضخم بلا ملامح . والجمهور سعيد جدا بذلك . في رؤية خارج إطار الزمن ـ حيث خطا صلاح سنة أولى سرقة وبعد ذلك وبنفس الخيمة والفرقة الموسيقية نراه يجلس بجوار سنية عريسا بذلك المال الحرام . ونشاهده يهم لا إراديا بسرقة الفرقة كما كان يفعل في الماضى القريب ناسيا واقع لحظته الزمنية كنوع من ( الاقتران الشرطى ) بالمكان والسلوك .

— وندرك ضآلة صلاح فى مشهد علوى له \_ وهو عائد لشقته بعد سطوه على كشوف الرشاوى . وما يرمز ويمهد له ذلك المشهد بإقدامه على أفعال ستغير مجرى حياته . . فيسمع بكاء طفلته لأول مرة وكان قد أنهى لتوه لقاء سريعاً مع شيخ المسجد وأمره بالمعروف وشجعه على التوبة . ويصارح زوجته بعزمه على العودة لقريته وترك عالم محسب الاجرامى \_ وتمانعه بشدة \_ وفي نفس المكان تتم حفلة أسبوع المولود وهى بداية نهايته ووراثة شقرون لدوره فى العمل والبيت \_ وعلى نفس المنضدة التى وضع عليها ملفات الرشاوى يتسلم شقرون ثمن خيانته له \_ ويعود له بعد سجنه تحت حماية الشيخ العجوز ليشاهد طفلته التى لم تعرفه ويطردونه ويصدم نفسيا ويقرر الانتقام ونفس المكان يدخله لآخر مرة لقتل مطلقته لم تعرفه ويطردونه ولملكان الثابت استحال إلى جزء متفاعل مع الأحداث وملتصق مع سلوك البشر فى ديمومة الزمان .

— ويدلف بنا لعالم ( الموتى ) فى مزج بين فساد المكان المادى والرمزى . . فهناك بؤر للفساد والافساد تمد اللصوص الكبار بالمنحرفين الصغار من ساقطات وهاربين وغائبين عن الوعى . فكما أفسدوا عالم الأحياء يلوثون مقابر الموتى . . ولكن هناك بعض الفقراء البسطاء فنرى سيد ( شوقى شامخ ) جندى سابق فى حرب رمضان ٧٣ وكيف أكلت الحرب نصفه السفلى ويحلم بكشك خشبى يبيع فيه جرائده وبضاعته البسيطة ويريح فيه ما تبقى من جسده - ويحقق له صديقه صلاح حلمه بالمال المسروق . بعدما اكتفت الدولة بنشر صوره كبطل حرب فى عدة صحف صباحية فقط فى رؤيا لاذعة لهرم القيم المقلوب - فنراه يراقب العفن والفساد غير مشارك فيه أو مقاوم له . كرد فعل بشرى سلبى تجاه المجتمع . لأنه أخذ منه ولم يعطه ما يريد بالرغم من بساطته .

فالفيلم بقر صدور أبطاله وأخرج لنا خرائبهم وأمراضهم النفسية في رؤية مركزة مكونة لوحة بانورامية متحركة لصنوف الخيانة والفساد البشرى . في غياب قيم الدين والأخلاق . كما لو أننا نرى تفاصيلها من خلال عدسة مكبرة \_ مستفزا ومنبها ودافعا للناس لاستجلاب نهار جديد له وجه صبوح .

## \* ليـل وخــونة :

تاريخ العرض : ١٩٩٠ .

إخراج : أشرف فهمى .

قصة : نجيب محفوظ

سيناريو وحوار : أحمد صالح .

مونتاج : عنيايات السايس .

مهندس الديكور: ماهر عبد النـور

المنتج المنفذ : وجيـه ريـاض .

تمثيل وبطولة : ( نور الشريف \_ محمود ياسين \_ صفية العمرى - شهيرة \_

صلاح السعدني \_ أحمد راتب \_ شوقى شامخ \_ أحمد

غانم . .



#### الواقع المالم ... في فيلم قلب الليـل

يرتحل بنا نجيب محفوظ لعالم أو أحلام جعفر الراوى ( نور الشريف ) من خلال عطات حياته الرئيسية والثانوية . . في رؤيا لها الإطار السحرى الهلامى . مازجا بين الواقع الحالم والكابوسى الواقعى لجده لأبيه الشيخ سيد الراوى ( فريد شوقى ) الصامد الصلب المنحوت من أحجار الجرانيت الوردى داخل تجويف قصره الإسلامى الأثرى العتيق . . . فنراه يعلم أكثر بكثير من حركته البطيئة ويعانى من لعنة تمرد ابنه الوحيد المتوفى وبعده حفيده .

وهكذا يصحبنا فيلم (قلب الليل) في رحلة تحليلية نفسية فلسفية لسلوك بطله المحورى جعفر الراوى وتفاعله مع جده وما يحمله من رواسب وإسقاطات نفسية تطارده ويعيش بها ومعها نحوه - وأيضا تفاعله مع حياة زوجته الأولى والثانية وصديق عمره محمد شكرون (محمود الجندى) مرورا بذكريات الماضى البعيد السعيدة والكثيبة داخل إطار مكانى وخلال حيز زمانى متطور ومتفاعل ، بل أحيانا ملتصق بالبشر في تداخل درامى واقعى ورمزى - فالمكان والزمان متشابك مع سلوك البشر . . . فالمكان له الدلالة الواقعية والرمزية من خلال الارتحال داخل أحشاء القاهرة القديمة وأطرافها الموحشة في زمان يمتد أكثر من نصف قرن من نهاية العشرينات حتى أواخر السبعينات . . دالفا بنا لعالم الموالد العبثية وحارة (المرجوشى) وطقوسها الشعبية ، ودائيا جعفر مشدود اليها بخيط سحرى خفى حيث ولد وفقد والديه . . . ثم إلى خرائب الخارجين على القانون خارج حدود المدينة الغربية حيث كل شيء مباح ومتاح - عابرا بنا لمنتدى (الصالونات) الأدبية الراقية داخل القصور الغناء . حيث يتحرك ويتحدث د . طه حسين ونسمع زجل بيرم التونسى وشعر القصور الغناء . حيث يتحرك ويتحدث د . طه حسين ونسمع زجل بيرم التونسى وشعر كامل الشناوى . عارضا علينا الثورات الشعبية ضد الاستعمار الانجليزى . مازجا بين تلك المتناقضات المكانية والاجتهاعية والثقافية والسياسية داخل جسد المدينة . من خلال حركة أو حلم أو وهم بطله المحورى جعفر وصديقه شكرون بشاعرية ورومانسية .

وكيا يعتقد (شكسبير) أن الحلم معادل موضوعي للحياة نفسها ـ كنوع من التعويض النفسي عن الفشل أو الإحباط الواقعي . . . نجد جعفر لا يكتفي بذلك بل يتعداه بمحاولة تحقيق حلمه على أرض الواقع الفعلى المعاش . فيحلم ويعيش ما يجلمه جقيقة . متخذا من مبدأ الحرية المطلقة مدخلا لتمرده على كل ضغوط وتوجهات الحياة .

مؤكدا الفيلم أن هناك لحظات فاصلة في حياة كل إنسان من شأنها تغيير مجرى حياته تماما .

فنراه يتمرد على سيطرة جدة . . . الشيخ المتدين الثرى . بزواجه من ( مروانة ) الغجرية الجاهلة ( هالة صدقى ) . لأنها تحمل ملامح أمه التى رحلت عن الحياة وهو صبى صغير بعد وفاة والده ـ وتنتهى أول محاولة لتحقيق حلمه على أيدى أهلها ( مجرمين عشش الترجمان ) بطلاقها وفقدانه لابنه منها . حيث ينتظره مستقبل هام بين اللصوص والسوقة والمشعوذين .

ويأتى له حلمه الثانى بامتهان الغناء مثل رفيق صباه (شكرون) \_ فينتهى لمجرد منشد في الجوقة ويتزوج من سيدة مجتمع ثرية (محسنة توفيق) وينجب منها طفلا . . . ويحلم ثالثا بالعمل في سلك المحاماة ليدافع عن فقراء العيال المظلومين . . . وتحقق زوجته ما يريد ويستكمل دراسته الجامعية \_ ويتورط في مظاهرة سياسية ضد الانجليز ويسجن ويفرج عنه عام ١٩٤٧ ويفرح بمروره بتجربة الاعتقال . . ويتحول لبطل شعبى تحمله الجاهير إلى مكتبه . . ويعيش وهم البطولة السياسية الزائف معتقدا أنه أحس بنبض الجاهير إلى مكتبه . . ويعيش وهم البطولة السياسية الزائف معتقدا أنه أحس بنبض الجاهير . . وينفق على عائلات المعتقلين من مال زوجته \_ ويواجهه صديق العائلة الاشتراكى بحقيقة افتقاده (للمنهج العلمى للكفاح الثورى) .

ويدخل فى حلم حياته الرابع والأخير . فنراه يحاول تحقيق ذاته بإيجاد دور فعال داخل تيار المجتمع السياسى والثقافي متأثرا يصفوة المفكرين رواد صالونات زوجته الأدبى بقصرها . . . فيختفى فترة ويظهر بمؤلف مدعيا أن فيه حلا لجميع مشاكل البشر الاقتصادية والاجتهاعية . . . ويتمنى طبعه بجميع لغات العالم . .

وتحل الصدمة المفاجئة عليه . عندما حاول إيقاظه من وهمه الكبير المحامى الاشتراكى بمصارحته بإجماع المفكرين على سذاجة مؤلفه . ولا يتحمل جهازه العصبى والنفسى صدمة المكاشفة فيصفى موقظه جسديا ـ ويخرج من السجن بعد عشرين عاما فى نهاية السبعينات لا ينتظره أو يعرفه أحد . . . فالأمكنة والأزمنة تغيرت وتبدلت . ويهيم على وجهه فوق (كوبرى ٦ أكتوبر) يحارب فى الزمن البعيد المنسى . . . حاملا مؤلفه القديم . مناديا على سقط المتاع فلا مشترى أو متفرج . صارخا فى المارة والراكبين . . . وفجأة يتعرف عليه المغنى المشهور (شكرون) من داخل سيارته الفارهة ويفر من واقعه المرير إلى وهمه الكبير داخل أرصفة المدينة المزدحة .

والعمل الفني مليء بالإسقاطات النفسية والرموز الأيحاثية ـ فنرى ( المسبحة ) دائها

فى يد الشيخ الراوى ، وبعد موته يحرم جعفر من الميراث ماعدا السبحة تنضم لمتعلقاته الشخصية وأبيه مثل (عمامة الأزهر ، الحاكى القديم ـ مذكرات وكتب والده . . ) التى حملها وهو صبى كما حملوه لقصر جده بعد موت والديه ـ فكأنه يحمل تراثه الدينى والثقافى على كتفه طوال مراحل عمره ـ ولكن فجأة تختفى هذه المتعلقات عد خروجه من السجن وتستبدل بمؤلفه المزعوم . ويصاب بحالة الفصام المرضى .

ويحلم فعلا بوالده الذى لا يتذكر ملاعه . ولكنه يجبه بعنف ويقرأ مذكراته ويتقمص شخصيته ويسير على دربه متمردا على جده فيطرده كها طرد أباه من قبل . . ونراه دائها مرتبطا بحارة ( المرجوشي ) الشعبية .

فندركه فاشلا في جميع أدوايه أو أحلامه التي حققها . فلم يصبح مدرسا للغة العربية او مطربا غنائيا . وأيضًا لم يتحول إلى محام لامع . وحاول أخيرا أن يكون فيلسوفا صاحب نظرية انسانية \_ فنراه ينهزم في جميع مواقعه فيلجأ في النهاية لتحطيم نفسه بنفسه ليؤكك حريته . جاعلا من نفسه ظالما ومظلوما وقاتلا وقتيلا في آن واحد .

أو مدعيا استقلالا ذاتيا زائفا . متوصلا لحالة مأساوية مرضية معتبرا نفسه أعلى وأرقى من كاف قابشر (حالة من جنون العظمة ) ـ ونراه يسير بجوار (تمثال رمسيس الثانى ) وندرك حالة الترابط بالتشابه . لما يمثله ذلك الفرعون من بطش وغرور مبنى على الباطل .

فهل بطل قصة ( نجيب محفوظ ) هذا مريض ( بعقدة أوديب ) برؤيا عصرية . أم إنسان زادت عنده مساحة الوهم على مساحة الواقع المعاش . فسقط في مأزق نفسى وأصيب بحالة ( انفصام الشخصية ) المرضى ـ ومن المعروف أنه لابد من وجود صلة عضوية بين الحلم والحقيقة . أو بين الوهم والواقع . . وفي حالة فقدان الاتصال بينها يقع الإنسان في حبال المرض النفسى ـ ويهيم على وجهه كها هرول جعفر الراوى بين السيارات والمارة يصرخ بعبارات غامضة وغير مفهومة .

ونتساءل أيضا . هل جعفر الراوى ملك حياة واحدة وحلم بباقى الأدوار فى خياله . ربها . أم عاش جميع أدواره حقيقة مؤكدة \_ أم ولج لعالم الأحلام والأوهام حيث تتجسد هواجس العقل الباطن لدى إنسان \_ ولم يتعدها لحيز الواقع وظلت أدواره حبيسة خياله المريض ربها .

ونختلف مع رؤية نجيب محفوظ لسلوك رجل الدين الثقة الشيخ الرواى . القابع داخل كرسيه الأثرى الضخم بين جدران قصره الإسلامى . في انعزالية عن مجريات

الحياة . واتصاله بالعالم الخارجي من خلال شكرون الذي شجعه منذ صباه على الفن الهادف واتجه للفن المنحل ولم يعنفه . . و ندرك أنها رؤية هامشية للدين لا يرى منها إلا طقوس عبثية ومسيرات بلهاء الى المساجد ترفع الرايات الملونة والدفوف الضخمة ـ تتخللها فتاوى دينية بسيطة لا تصل لحد الفعل بل هي رد فعل حيادي . . تاركا الساحة الواقعية للآخرين غافلا ومتخافلا أن الدين الإسلامي منهج حياة كامل ومتكامل للفرد والجهاعة لكل زمان ومكان ـ مكتفيا بعرض المظاهرات السياسية لطلاب الأزهر الشريف ضد الاحتلال الانجليزي مسقطا نضالهم العسكري المشرف .

ونلتمس نجاح المخرج (عاطف الطيب) في هدم الجدار الفاصل بين الواقع والوهم من خلال البناء الدرامي المتهاسك . وتسلسل الأحداث المنطقي والزمني في إيقاع سينهائي هاديء ساعد في ذلك الصياغة السينهائية بقلم (محسن زايد) للقصة الأدبية الأصلية . والدور الذي لعبته الموسيقي في تكثيف الإحساس بالشجن أو الفرح والتعبير دراميا بذاتية فنية عالية وتوفيق المثلين في أداء أدوارهم جميعا بقناعة ورؤية شاملة .

فأتى العمل الفنى رحلة فلسفية نفسية داخِل تلافيف النفس البشرية موضحا ما تحت الجلد البشرى من عوالم غامضة توجه مجرى حياة الإنسان في لحظة ما .

### \* قلب الليل:

تاريخ العرض : ١٩٨٩ .

إخراج : عاطف الطيب

قصة : نجيب محفوظ

سیناریو وحوار : محسن زایـد .

مدير التصوير : عبد المنعم بهنسي .

موسیقی : مودی الحکیم .

مهندس الدیکور: رشدی حامد. مونتاج: نادیة شکری.

المنتج المنفذ : مختار زايـد .

تمثيل وبطولة : ( نور الشريف ـ فريد شوقي ـ هالــة صدقي ـ محمــود

الجندى ـ محسنة توفيق .

## الشأر المام .. في فيلم كتيبة الاعدام

كما فى المآسى الإغريقية القديمة يجد البطل الاسطورى نفسه مواجها لقوة غير مرئية قدرية لا يدركها . ولكن يتعذب بأنفاسها . .

يواجه حسن عز الرجال ( نور الشريف ) قدره المجهول ويصرعه في غموض دنيء ويحس بأنفاسه الكريهة تلفح وجهه ـ ويفشل في الإمساك بأطرافه الهلامية أو تحديد شكله وأبعاده الخارجية .

ويقذف به مسجونا خمسة عشر عاما ؛ بتهمة خيانة الأمانة المالية في زمن الحرب وتسهيل تسليم فدائيي المقاومة الشعبية للاسرائيليين بمدينة السويس إبان حصارها في حرب رمضان عام ١٩٧٣ .

ويخرج (حسن) من السجن تطؤه الاقدام فى الخارج كما آلمته بالداخل ـ ويفرح حراس ونزلاء السجن بتخلصهم منه ويقيمون له حفل توديع بالركل بالأيدى والاقدام . . . ويتمنى مدير السجن لو كان الأمر بيده ـ لقتله مائة مرة ـ وينصحه بتسليم المال الحرام ـ لأن لعنته ستطارده طوال حياته .

#### وتطارده في شوارع القاهرة حظة الإفراج عنه ثلاث قوى :

- مباحث الأموال العامة . . وهدفها معرفة مكان المال المسروق ( ثلاثة أرباع مليون جنيه ) .
- د. نعيمة سيد الغريب ( معالى زايد ) . . ابنة وشقيقة قائدى المقاومة الشعبية السويس اللذين استشهدا ومعهم حارس البنك . وتريد القصاص .
- العصابة المجهولة للجيمع تطارد كل الأطراف وتخلط الأوراق لصالحها من امكنة وأزمنة خفية .
- وتتصارع من خلال تطور مجريات الأحداث تلك القوى الثلاث . . في تفاعل درامي مع القوة المحورية المحركة لتلك المجريات ( المتهم المطارد حسن عز الرجال ) . . فتنكشف خيوط المؤامرة وتظهر تدريجيا أطراف العنكبوت الناسجة للخيانة العظمى . ولكن

ذلك الشيء العنكبوتي تحول بعد خمسة عشر عاما لنجم اقتصادى واجتهاعي صعب المنال . . ولاسيها أن الأدلة القانونية ضده مفقوده تماما بعد نجاحه في الوصول لشبه الجريمة الكاملة أو الخيانة الكاملة . . .

وتتكالب عليه تلك القوى الثلاث الغامضة تتسمع أنفاسه المضطربة وتحصى خطواته المرتعشة . . . فنارة يعبر الطرقات ويطرق الأبواب حاملا فوق كتفيه فكراً مشوشا . . جامعا بين اللا شعور والهذيان . . . لأن مأساته لا يجد لها تعليلا منطقيا ويجهل جلاديه ويفترض فيهم القوة الغاشمة التى تتعدى حدود البلاد . . . أو ربها يعيش كابوسا خيفا يتحرك داخله . . . في حالة خلط بين الوهم والحقيقة . . محاولا الانسحاب من واقعه المرير نهائيا - وتوقظه من أمانيه أبواق السيارات وأنفاس المارة في الشوارع المزدحمة .

وبرغم جميع جراحه يتحرك (حسن) فوق أربعة مستويات قدرية . . خاصة بمحنته الذاتية كبطل محورى للصراع .

فنراه مدفوعا لعبورها فى دراما مأساوية . . فمكتوب عليه أولاً مواجهة الخونة القدماء سبب مأساته والمتربصين له حاليا . . . والمستوى الثانى مواجهة الأعداء الجدد المطالبين بالقصاص منه . وكيف تحولوا إلى رفقاء درب واحد وصولا للحقيقة المطلقة بعد ذلك . . . وثالثا بحثه الدءوب عن طفله الوحيد الذي تحول لشاب لاثبات براءته أمامه .

وأخيرا عليه تأمين مصدر رزق حلال يقتات منه .

ويتحرك هذا البطل فوق تلك المستويات الأربعة في عفوية وبراءة ومصداقية تنم عن وعيه بقضيته وإيهانه بأحقية الحق مهما طال انتظاره في أسلوب يجمع بين الرؤية المعاصرة للأحداث والإيقاع الدرامي المنطقي لسلوك الشخصيات المتفاعلة مع تطور تلك الأحداث.

والفيلم من إخراج ( عاطف الطيب ) وقصة ( أسامة أنور عكاشة ) وينتمى لأفلام مابعد حرب أكتوبر بأسلوب المطاردات البوليسية برؤيا سياسية ـ ويقوم على فكرة غموض مصير الأموال المسروقة والسارق .

ونتوقف قليلا لنمسك بأطراف الأحداث ليلة الخيانة . . .

فالزمان : منتصف ليلة الثالث عشر من شهر نوفمبر عام ١٩٧٣ .

المكان : مدينة السويس الصامدة أمام حصار الإسرائيليين بهدف اقتحامها ـ والجيش الشانى الميدانى ينجح في العبور والوصول إلى منطقة الممرات بوسط سيناء

المحررة ويثبت مواقعه هناك . أما الجيش الثالث الميدانى فينجع فى العبور لجنوب سيناء ولكنه شبه محاصر بالضفة الأخرى بعد حدوث الثغرة وعبور الأعداء للضفة الغربية للقناة منها . وسقوط مدينة السويس معناه إحكام الحصار نهائيا على الجيش الثالث ومنع الإمداد عنه . . وتسلم ثلاثة أرباع مليون جنيه هى مرتبات الجيش المحاصر إلى مدير فرع البنك بالمدينة (حسن عز الرجال) وتخفى داخل أكياس الطحين بمخبز قائد المقاومة الشعبية بالمدينة (سيد الغريب) وابنه الشاب ومعهم حارس البنك لحين التحرك بها خارج المدينة فى الصباح أو تحسبا لسقوطها فى أيدى الأعداء . وقد أعلن الصهاينة عن مكافأة مالية ضخمة لمن يسلمهم قائد المقامة وابنه .

وينام الجميع . . وفي الصباح يعشر عليهم قتلي . . داخـل المخبز . ويمسك بـ (حسن ) في شقته بالسويس ويعثرون على بقايا قليلة للنقود المسروقة .

والشاهد الوحيد على نومه معهم وعدم خروجه بارادته ( فرج الأكتع ) ذلك المعوق الغجرى ذو الذراع الواحدة . نصف الأبله . الذى رفض التهجير وبقى بالمدينة بعد حرب يونيو عام ١٩٦٧ . . وينهب محتويات البيوت المتهدمة ويسرق متعلقات جثث الشهداء فى الشوارع عقب الغارات الاسرائيلية فهو نبت شيطانى لا يعرف له أصل أو أهل . يوزع الصحف اليومية فى الصباح ويشاهد فى الأماكن الخربة ليلا . يبيع ما يسرقه ويتسول أحيانا ويأكل من معلبات الأغذية المتروكة خلف الثكنات العسكرية .

فهو ينتمى فى الأرجح لطائفة الغجر الرحل محترفى الشعوذة والسطو البسيط. وذلك الشيء المتحرك يدخل ويخرج المدينة كيفها يشاء بدون ممانعة الأعداء خارجها ـ وسط دهشة واستغراب الجميع . . لأنه يعرف أيضا كلمة السر اليومية الحربية ، وأحيانا كان يرسله (حسن ) لزوجته بالقاهرة لتوصيل بعض الأغراض لها والعودة ـ هذا الشاهد الوحيد ـ تذكر التقارير الحربية اليومية أنه قتل ( استشهد ) فى معركة الدبابات الشهيرة التى نجحت فيها المقاومة الشعبية من منع اليهود من دخول المدينة وبقائهم خارجها حتى تم النصر والانسحاب النهاشي .

فشاهد النفي الوحيد ( تحول إلى شهيد ) لا يمكن استجوابه .

وتثبت المحاكمة أن القتلة هم الإسرائيليون ـ ولا يستطيع ( حسن ) تبرير وجوده بشقته صباح الجريمة وسبب وجود جزء من المال المسروق معه . وكيف نجا من القتل .

والحقيقة المفجعة غير ذلك \_ فالمعوق بائع الجرائد اليومية جاسوس لا منتمى وخائن لبلاده . . ففى ليلة الخيانة وأثناء الحصار \_ سلم الفدائيين للصهاينة وأخذ الأموال \_ وحملوا (حسن ) بعد ضربه على رأسه وهو فى حالة فقدان للوعى إلى منزله وتركوا جزءاً من المال المسروق بجواره \_ تلك المرحلة الأولى ، أما الثانية فاختار ( فرج الاكتع ) إحدى \_ الجثث المشوهة وألبسها لباسه . وبذلك تحول إلى شهيد فى معركة الدبابات على مدخل المدينة . . ويتزوج من مطلقة (حسن ) ويربى ابنه الصغير . .

وبعد خمسة عشر عاما يظهر باسمه الحقيقي (عبد الرحيم أبو خطوة) رجل المال والأعمال ، ويعين د. نعيمة سيد الغريب . ابنة قائد المقاومة الشعبية بالسويس والحاصلة على الدكتوراة في برمجة الكومبيوتر من فرنسا أثناء حرب رمضان \_ خبيرة في مركزه التجاري والإدارى . كنوع من السيطرة عليها ومراقبتها بدون علمها بهوية ذلك الخائن الاقتصادى .

ويلقى ( بحسن ) خارج السجن بعد خسة عشر عاما ليجد كل شيء أصابه التغير . . . فتدوسه الأقدام في جميع الأمكنة والأزمنة ويرفضه زملاء عمله وتتنكر له شقيقته الصغرى بعد زواجها في شقته القديمة وإخفاء هويته عن زوجها . . . وتساعده من بعيد . . ويعلم بموت والديه كمداً عليه . . . وتختفى مطلقته ومعها طفله الصغير بأسلوب غامض عليه وعلى رجال الشرطة أيضا .

ويقتفى أثر ابنه حثيثا لعله يثبت براءته أمامه . . . يفتش عنه فى ملامح شباب المدينة ، يتحسس قسماته بين أبناء جيله . لعله أحدهم ، ويراجع قوائم أسماء طلاب الجامعات وينهكه الجوع والفشل والفقر والاحباط وتسوقه قدماه المرتعشتان لفندق قذر يأوى إليه ويجد المعونة والحنان من ابنة صاحب الفندق المتوفى التي تعذبها أرملة أبيها الفاسدة والمفسدة . . . تلك الفتاة تساعده على إيجاد مورد للرزق الحلال . ولكن مباحث الشرطة له بالمرصاد تعمل على طرده من كل عمل يلتحق به . حتى يضطر لإظهار المال المسروق . . والعصابة أيضا تحرك الشرطة و ( د . نعيمة الغريب ) ضده بالمكالمات الهاتفية المجهولة . حتى تخلط الأوراق لصالحها وتستفيد من صراع جميع الأطراف لتعجل بمقتل ( المجرم البرىء ) وتدفن القضية نهائيا لصالحها .

وتندفع د. نعيمة الغريب للقصاص من حسن وتستدرجه لمنزلها بزعم أن لديها معلومات عن ابنه الشاب . . . ويعلم أنها ابنة سيد الغريب البطل الشعبى عندما شاهد صورته يصافح الرئيس السابق جمال عبد الناصر مثبته داخل منزلها . وتصوب مسدس والدها الشهيد على رأسه وترفض دفاعه فيطلب منها التعجيل بقتله لأنه فشل في لقاء ابنه ويئس من الحياة حيث اليأس والموت توءمان .

وينجح ضابط المباحث ( ممدوح عبد العليم ) في إنقاذه في آخر لحظة ( لتعدال المسدس ) . . ويرفض اتهامها وتنهار لفشلها في النيل منه . . ويعود لها مرة أخرى ليطلب منها البحث عن الفاعل الحقيقي . . . وتفتش في خطابات والدها الشهيد لها فتعثر على عبارات الثناء والمديح برجولة وشهامة ( حسن عز الرجال ) . وتنطلق معه في بحثه عن الفعلة المجهولين ويتوجهان إلى صديقة زوجته القديمة التي تحولت إلى امرأة غامضة ثرية جدا ذات حراسة دائمة . ويطلبا منها الإفصاح عن مكان مطلقته وابنه . . وتحاول العصابة قتلها معا بالغاز وإحراق الشقة . ويتم إنقاذهما بالصدفة . . . ويتأكد لهما وللشرطة انها سلكا الطريق المؤدى للعصابة المجهولة التي يهمها وأد أدلة الجريمة .

ويفقد الضابط المكلف بمراقبته أعصابه ويقبض على (حسن) بلا تهمة ويكيل له الضرب ليحصل على اعترافه . . ويتركه بعد بضع ساعات . ويعنفه رئيسه ويسأله عن حقوق المتهم الدستورية (غير المتهم) .

ويطول الوقت وتنتهى مهلة البحث وينقل الضابط المكلف ( ممدوح عبد العليم ) الى جنوب البلاد كجزاء لفشله في تتبع مصير الأموال المسروقة .

وبالصدفة يشاهد (حسن) فى احدى المجلات الدورية صورة المليونير (عبد الرحيم أبو خطوة) . . . وزوجته وابنه - ويهرول الى الشرطة ليؤكد لهم أن ذلك النجم الاقتصادى هو ( فرج الاكتع ) المدرج بقوائم شهداء معركة الدبابات بمدخل مدينة السويس . . منذ خسة عشر عاما .

ويوقف زميل الضابط (شوقى شامخ) عن العمل تمهيدا للتحقيق معه لاتهامه للمليونير بدون دليل حيث اسمه الرسمى بالهوية الشخصية (عبد الرحيم أبوخطوة) - وليس (فرج الاكتع). ويتم اغلاق ملف القضية رسميا في ادارة مباحث الأموال العامة . . . وينجح سيناريو الفيلم في مد المشاهد بتصور تسجيلي عمايتم في أروقه جهاز الشرطة وأسلوب التتبع والمراقبة وجمع الأدلة والدلائل والقرائن . . بعيدا عن أسلوب التقرير الممل المسطح . بل برؤيا سلسه داخل سياق المشاهد المتتابعة من خلال وحدة بنائية الاحداث الرئيسية ويتكون يقين لدى الأطراف جميعا أن المجرم حر طليق ينعم بخيانته في دعة وسعادة حيث لديهم دلائل بدون دليل مادى .

وتبدأ المطاردة الشخصية للعصابة من حسن و د. نعيمة وضابطى الشرطة المبعدين متحولين لضمير شعب ورغبة وطنية في القصاص المادي والمعنوي من خائن البلاد في زمن الحرب بعد فشل الأدلة المادية في إدانته .

وتكشف العصابة عن ملامحها وتضرب لهم موعدا لتصفية الحسابات القديمة ودفع التعويض المناسب لجميع الاطراف ( الرشوة ) مقابل دفن الحقيقة نهائيا ـ وتحضر مطلقة ( حسن عز الرجال ) وابنه . وحاليا زوجة المليونير ( عبد الرحيم أبو خطوة ) كجزء متمم للصفقة .

ويسأل حسن الخائن : من أين لك هذا ويبلغه بكل وقاحة أنها لعبة ونجح فيها لأنه لعبها صح ـ أي اعترف بخيانته .

فى نهاية الفيلم يهجم البطل على الخائن بطريقة بوليسية سريعة أمام حراسه ومساعديه . المصابين بالذهول . . داخل مكتبه بمجمعه الادارى السكنى والتجارى . . . ويتمكنون منه مكونين فريق إعدام يطلقون عليه الرصاص فى وقت واحد كقصاص للشعب كله متحولين لضمير منفذ لرغبة الوطن كله . . ويسقط ويقف ويقع ويتدحرج على مهابط مبناة الإدارى ملوثا الأرض بدمائه القذرة \_ وينتهى كحشرة مخلفات كريهة بين معلبات الأغذية كها بدأ منذ خمسة عشر عاما مضت . لأن المسروق هو مال عام فى زمن الحرب وخاص بمرتبات المدافعين عن الوطن فى حرب قومية . . والشهداء رموز للمقاومة الشعبية الشريفة \_ فالخيانة والسرقة مركبة . . فالفاعل خائن قومى وسارق لحراس الوطن .

فخيانته خرجت من حيزها الضيق إلى الوطن كله ـ والثأر تحول عن الصفة الشخصية الى ثأر عام واجب بحس شعبى وانتقام تتعدى أبعاده السنين الطوال وألوف الشهداء ومعوقى الحرب .

ويتحمل الجميع فعلهم أمام الرأى العام \_ وتبدأ محاكمتهم جميعا وسط الهتاف والفرح من جميع طوائف الشعب والرسميين أيضا . . . فقد ظهر أكثر من دليل يثبت الجريمة على الخائن المقتول .

ويرتمى ابن حسن عز الرجال داخل أحضان أبيه بعد تحوله لبطل شعبى ـ فى دراما تشبه المآسى الاغريقية البعيدة التى ينتصر فيها الخير والمثل العليا على الشر والخيانة مهما طال الزمن .

ويحمل البطل الأسطوري على الأعناق . . بأسلوب يجمع بين الواقعية والمعاصرة لرؤيا سياسية وطنية .

والفيلم به إسقطاطات وإيهاءات تثرى الحوار وتكثف السلوك الخاص بشخصيات العمل الدرامي فتحس بشاعرية الحوار المليء برائحة الانتقام بين د. نعيمة وعمها العجور

الضرير لحظه تسليمها قميص شقيقها المصبوغ بدمائه ومسدس والدها الشهيد ـ وكيف يعدها بالحياة والانطلاق بعد النيل من الخائن . . وتعاهده على القصاص .

وندرك الاسقاط النفسى في سلوك المليونير الخائن لحظة مشاهدته لاحد صغار اللصوص يختلس بعض المعلبات داخل مجمعه التجارى من خلال شاشات المراقبة التليفزيونية فيأمر في سعادة وفرح بتركه ـ كرد فعل نفسى وحنين لماضيه الإجرامي البعيد .

وينتمى هذا الفيلم لفكرة مواجهة البطل لقدره المكتوب عليه ولافكاك منه - مثلها حدث فى أفلام (سواق الاتوبيس - العار - بيت القاضى . . ) والتى قام ببطولاتها جميعا الممثل (نور الشريف) برؤيا لها نفس المحور القدرى ولكن بأسلوب المطاردات البوليسية بحس سياسى وطنى وايقاع سريع متواكب مع أحداث القصة فى سفر داخل تلافيف وجدان البشر فنجح الفيلم فى إعطاء صورة معاصرة لسلوك البشر وقت الحرب والحصار بتعرية معدن النفوس ، والدخول تحت نسيج النفس البشرية . وكيف يتحول شىء منزوع القيمة بالخيانة الى نجم اقتصادى ساطع فى سهاء المجتمع . ولكن الشر لا يبقى ويهوى متحولا لرماد باهت تذروه الرياح خارج أسوار الوطن .

### \* كتبية الإعدام:

تاريخ العرض : ١٩٨٩ .

إخراج : عاطف الطيب.

قصة وسيناريو

وحــوار : أسامة أنور عكاشة

موسيقى تصويرية

وألحان : عمار الشريعي .

مدير التصوير : سعيد الشيمي .

مونتاج : نادیة شکری .

تمثيل وبطولة : ( نور الشريف ـ معالى زايد ـ ممدوح عبد العليم ـ شوقى

شامخ \_ سلوى خطاب \_ عزيزة راشد \_ أحمد خليل \_ علاء

رامى .

### فير وس الفساد .. في فيلم « ولاد الايه » !

— فيروس الفساد يصيب البعيد قبل القريب . . فنراه يتسر بل بأردية وأقنعة خادعة لينفذ إلى خلايا المجتمع وينال من أفراده البسطاء فى غفلة من الضمير العام والخاص . مستعيناً بالهوة الاقتصادية بين تدنى الدخول الاسمية لعامة الشعب . . وبين ارتفاع مستوى الإنفاق والخدمات الأساسية \_ مستخدماً التصفية الجسدية تارة والرشوة والارهاب تارة أخرى . . كأسلوب تقليدى للنفاذ لغشاء خلايا المجتمع وتخريبها داخليا بعد تحطيم أجهزة مناعتها الخارجية . .

- زكى الحمصانى (أحمد زكى) أحد خلايا المجتمع البشرية داخل نسيج المجتمع المصرى . ظن نفسه بمنأى عن هذا الوباء الخطير . فنراه متحوصلاً داخل شرنقة نسج خيوطها الحريرية داخل عالم رومانسى وردى خاص به متحولاً إلى جزيرة طافية فى دعه داخل نهر المجتمع الجارى . . ينظر من بعيد فى بلاهة وعدم اكتراث بظواهر المجتمع مسقطاً إياها من شعوره ولا شعوره فى آن واحد . . فى حالة انفصال إرادى عن هموم المجتمع ويغض الطرف عن كل شىء حوله . إلا حاجاته الشخصية ونزواته العاطفية . متعاملا مع مجريات الأحداث حوله من خلال فلسفة « الأنا مالية » ذات السياج العالى الهلامى ـ والتى تتلخص فى السلبية المطلقة تجاه ما يحدث أمامه وخلفه وحوله والتحرك فقط وببطء عندما يضار شخصيا فقط . . فهو موظف مستهتر يمتهن جلب لبضائع البسيطة فى عطلة نهاية الأسبوع من مدينة بورسعيد ويسوقها بالقاهرة بين زملائه بالعمل الحكومى . وينفق أرباحه من تجارته الشخصية البسيطة على نزواته .

- ولكن وفي لحظة مباغتة يجد نفسه مواجهاً ومهدداً بلهيب الفساد وإفرازاته الدامية فيلجأ لرفض السلبية التي عاش بها وتعايش معها . . ويواجه مؤسسات الفساد المتعددة . حيث ساقت الصدفة وحدها له سلاح المواجهة معهم وأدلة إدانتهم ـ مثلها ألقت به في البداية داخل سراديبهم الدموية .

— ونعود إلى لحظة التلامس مع العالم الاجرامي . . أقصد الاصابة بإفرازات الفساد والافساد . . فنرى سيارة الموظف ( زكى الحمصاني ) الصغيرة تتهادى داخل ليالى القاهرة الناعمة .

وفجأة ترمى فتاة مذعورة نفسها أمامها وتلتقطها السيارة وندرك أن هناك من يطاردها وينجح زكى في الافلات منهم وتطلب منه إلقاء خطاب هام داخل صندوق البريد على وجه السرعة وينفذ طلبها . ويتمنى السهر معها وترفض ثم تأوى لمنزلها . . حيث إن تلك الفتاة منذ دقائق مضت شاهدت عملية إلقاء د . ( نجيب شنديدى ) الأستاذ الجامعى ومستشار إحدى المؤسسات الاقتصادية الضخمة وشاهد الاثبات الوحيد على رئيسها المسجون . . من شرفة شقته في الدور الأخير كعلبة نجلفات فارغة على أرضية الشارع العام .

ومن يطاردهـا يريد خطاب أدلـة الإدانـة على رئيس المؤسسة ومن معه في الظاهر والخفاء ـ وقد أعطاه إياها د. نجيب قبل مقتله بدقائق . . وكلفها بإرساله لصديق ثقة . .

وفي اليوم التالى تعده إحدى الساقطات بموعد وهمى بمنزله ، ويفتح بابه فتسحقه أيدى وأقدام رجال أشداء مجهولين ويقومون بتعذيبه واستنطاقه عن مصير الخطاب الخناص بفتاة الأمس (إلهام) هالة صدقى . . ويفر منهم عاريا في شوارع المدينة المزدحمة . . وسط ذهول واستغراب المارة صارخاً ومستنجداً بأن هناك شيئا مفزعا حادثا ويحدث للناس في الخفاء . . ويعامله ضابط الشرطة بهدوء ويفترض فيه عدم الوعى ، ويقبض عليه بتهمة السكر البين . .

ويذهب بعد ذلك لفتاة الخطاب الغامض سكرتيرة الدكتور المتردى من شرفة شقته حيث تقيم بمفردها بعد سفر والديها للخارج . وتقتل على يد مندوب العمليات الدامية (محسن سرحان) . ويتورط زكى في تلك الجريمة ، حيث يتزامن مقتلها مع تواجده أمام شقتها ـ فيتحول لسفاح مطارد من الشرطة والعصابة في آن واحد .

وتطلب (ليلي) ميرفت أمين . من زكى المطارد الهروب وتساعده على ذلك بسيارتها وتخبره أنها معيدة بجامعة الاسكندرية وابنة الدكتور الجامعى المقتول وتريد الوصول لخطاب المستندات المفقود لتنتقم لوالدها . أو معرفة اسم وعنوان المرسل إليه . . ويثق بها ويلجأ لبيت شقيقته . ويبلغ عنه زوجها طمعاً في المكافأة . وينجح في الفرار من كمين الشرطة . ويأوى معها إلى حجرة زميله الموظف الشاعر الفنان بأعلى منزل عتيق بحى قلعة صلاح الدين الأيوبي . . وكان قد تورط قبل بضع دقائق في جريمة القتل الثالثة ظلماً عندما ذهب لاستجواب خادم د . ( نجيب ) الخائن . . والذي شهد عليه غيابياً زوراً وبهتاناً قد حدث مشادة معه يطعن فيها الخادم بواسطة العصابة .

— وفى لحظة ترابط ذهنى يقفز إلى وعيه من داخل هامش الذاكرة . اسم المرسل إليه وعنوانه ـ د. بهاء منصور ( صلاح ذو الفقار ) أستاذ القانون الاقتصادى الجامعى .

وزميل الدكتور المستشار المقتول . . ويصرخ هاتفياً بالاسم . . وتبلغ ( ليلي ) العصابة فهى مدسوسة عليه ومأجورة لحساب المفسدين ومنتحلة لصفاتها المذكورة نظير مبلغ معين تحتاجه لعلاج أمها المريضة التي لا تعلم بوفاتها . . وتعترف بخيانتها له ويهم بطردها . ثم يعطف عليها ويعتبرها ضحية مثله وتعاهد على البحث معها عن أدلة براءته . .

- ويكتشف تلوث الـذمم والأخـلاق بإفـرازات الفسـاد بجميع فصائله داخل المجتمع . ويؤكـد له صديقـه الشاعر . . صدق نظرته حيث فيروس الفساد ينال من الضعفاء قبل الاقوياء . . ولأن السلبية المطلقة هي أفضل مناخ لانتشاره والإصابة بالمرض فجأة بدون أعراض ومقدمات . .

- ونرى زكى الحمصانى يتحول لرجلين يتبادلان الاتهام والنفى بالعجز فى آن واحد . ثم يتعاهدان على اللجوء للقوة والمواجهة وقتل الأرنب بداخل وجدانه ومطاردة الفساد والإفساد فى حالة من الفصام النفسى .

وتسارع العصابة لرشوة د. بهاء منصور مقابل استلام خطاب المستندات المرسل
 إليه ويبلغهم بعدم وصوله بعد ـ وحتى فى حالة وصوله فليس لديه شىء للبيع .

ثم يتقابل زكى مع د. بهاء وينصحه بتسليم نفسه ويرد عليه بأنه برىء من كل جرائمه فيجاوبه الدكتور بأن في ظل هذا المناخ لا يوجد بيننا برىء مما حدث . وحلمنا لا يحققه غيرنا وفي هذه اللحظة تقتل العصابة الدكتور داخل سيارته وأمام المارة في الشارع العام . ويسلم زكى نفسه . وفي السجن يلتقى بالرأس الكبيرة للعصابة ( راتب شديد ) محمد الدفراوى . . . حيث تحولت زنزانته لفندق ثلاث نجوم بها خدم دائمون ويوهمه زكى بحوزته للمستندات . . ومقابل تسليمها سيدفع له مليون دولار أمريكي ويهربه من السجن تمهيداً لسفره للخارج . . وتم تهريبه من السجن فعلا .

- وينجح فى فك أسر ( ليلى ) من أحـد مخازن العصـابة فى شىء من المبالغة السينهائية ويتربص أمام منزل د. بهاء منصور المقتول . وبالخديعة يأخذ خطاب المستندات الأصلى من رجل البريد .

وفى مشهد يرجع بالذاكرة لاجتهاعات قادة المافيا الأمريكية فى بداية الخمسينات من هذا القرن . يعقد رجل الاتصال والعمليات القذرة بالعصابة محسن سرحان اجتهاعا من خلال مياه مسبح أحد القصور مع رؤوس ومحركى الفساد الكبار المجهولين ليبحث معهم تها تبدأ من قروض بلا ضهانات وتخريب اقتصاد البلاد واستغلال النفوذ وتهريب الأموال للخارج وإنشاء شركات وهمية لتوظيف الأموال ونشر الفساد والمحسوبية والرشوة . . وكل

أرقامها تنتهى بعشرات ومئات الملايين . . ويرفض الكبار سماع باقى النقاش ويأمرونه بمنع وصول زكى الحمصاني الهارب ومستنداته للمحكمة في الصباح بأى ثمن .

وكما في الخرافات القديمة يفتك العملاق بمن حوله وأيضا بمن أعطاه حريته
 وفتح له القمقم فتآكل العصابة الخفية رمزها الظاهر لتبقى هي بمناى تحت الرماد تتنفس
 وتنفث سمومها

وفي مشهد شديد الواقعية يندفع المصورون نحو رجل الاقتصاد المقبوض عليه (راتب شديد) . . وكما يحدث في أفلام العصابات العالمية الأمريكية (الأب الروحي) يتزامن ظهور المليونير المتهم من سيارة الشرطة مع قطع للقطات بشكل متواز متكرر مع رجل يصعد الدرج ويدلف لمنزل ولشرفة مواجهة لساحة المحكمة الرئيسية ويفتح صندوقه الخشبى الصغير مصوبا بندقية القنص ذات المنظار المقرب على قلبه منهيا حياته أمام الجماهير المحتشدة خلف سور المحكمة الحديدي .

وفي سرعة وايقاع متواتر يقتحم زكى الحمصانى زحام الجهاهير المحتشدة والمكبرة والمللة بمقتل رمز الفساد المعروف . . مندفعا نحو سلم المحكمة حاملاً مستندات إدانة الافساد المجهول . . ويطلق عليه الرصاص ويسقط ولا يقتل ويساعده الضابط في الدخول فالعدالة مازالت أبوابها مفتوحة . . ويدخل الجميع تتقدمهم مستندات الادانة لعصر الفساد النظاهر والباطن . في رؤيا معاصرة لما يحدث وحادث فوق وتحت وداخل الواقع المعاش للمواطن المصرى البسيط .

— والفيلم من إخراج شريف يحيى وقصة وسيناريو وحوار بسيونى عنمان وينتمى لأفلام المطاردات البوليسية برؤيا سياسية اقتصادية فى قالب كوميدى بسيط مكثفا الصراع المحموم من جانب العصابة بهدف طمس الدلائل والأدلة المدينة لهم باستخدام التهديد والترغيب والتصفية الجسدية الدموية كأبسط وأسهل السبل للتخلص من الخصوم واسكاتهم نهائيا . . فى رؤيا عصرية تناسب طبيعة وضخامة جرائمهم وأفعالهم ومن يقف بجوارهم وخلفهم .

ويناقش الفيلم مبدأ الذاتية الأعمى أو السلبية المعروف بـ ( الأنا مالية ) الشائع
 بين العـديد من المصريين البسطاء . كراسب نفسى لعهود الاستعار والاستغلال والقهر
 الطويلة . . وكيف نها وتعملق فيروس الفساد وأصاب الضعفاء وقتل الأقوياء .

ويطلق الفيلم صرخة دامية في مواجة الفساد . . بتخليص الوجدان القومي من رواسب السلبية أولاً . . ومواجهة مظاهرة ورموزه وأعوانه في كل الأزمنة والأمكنة ثانيا .

وأخيراً نتوقف قليلا لتفسير دلالة هذا الاسم ( ولاد الايه ) . . فهو أولاً يدل على الهجاء والهم بإلقاء السب . . ولكن يتم توقف المتكلم في آخر لحظة تعففاً . . وربها هذه الألف واللام متروكة عن عمد . . فللمستمع إطلاق خياله ليختار بنفسه ذاتياً من معجم السب والهجاء ما يروق له ( ولاد الإيه ) . .

ربها تكون تركت هكذا ( الـ . . ) بدون تحديد تخوفاً من أذى وبطش المقصودين بالذم كها يقال ( المعنى في بطن الشاعر ) .

وثانياً ونادراً يدل هذا اللفظ على الاعجاب ـ ولكن فى وضع واضح فيه الاعجاب مثل الاتيان بشىء غير متوقع ومفاجىء كتسجيل هدف كروى فى مرمى الخصم أو الفوز بصعوبة فى إحدى المسابقات . .

فى النهاية فإن موضوع الفيلم يدل باللفظ على الاسقاط الأول الخاص بالذم والهجاء لهؤلاء الفاسدين والمفسدين لعالمنا فى غفلة من الوعى العام والخاص لأفراد المجتمع .

### \* ولاد الإيه:

تاريخ العرض : ١٩٨٩ .

إخراج : شريف يحيى .

قصـــة وسيناريو

وحوار : عثمان بسيوني .

تصوير : كمال كريم .

موسيقى تصويرية: محمد سلطان .

تمثيل وبطولة : ( أحمد زكى ـ صلاح ذو الفقـار ـ ميرفت أمـين ـ محمد

الدفراوي ـ هالة صدقى .

### \* \* فتحى الدفراوى فى بيت القاضى:

### « هاملت » یمود مضریا یمیش فی هی شعبی

يعود « فتحى الدفراوى » \_ نور الشريف ابن خطيب المسجد الضرير . . من منفاه الاختيارى فى البلاد البعيدة . إلى حارته الشعبية . . كأبطال المآسى القديمة . . فيجد البشر فى حمى مشاهدة مباريات كرة القدم والانتخابات . . كأهل مسبوطة وأثينا القديمة . .

وتحس أنف برائحة مؤامرة مقتل أبيه فيندفع وراء أحاسيس داخلية وزلات الألسنة . وسط ركام من اللاوفاء واللاانتهاء في ايقاع درامي . متسربلا بالرغبة الجامحة في الانتقام من قاتلي أبيه . . فيغوص في قاع الحياة اليومية لأهل حارته . . فنراه « هاملت » العصر الحديث داخل أزقة وطرقات حيه الشعبي . . يعيش معهم مشاكلهم الحياتية داخل نبض مأساته .

ويكتشف رغماً عنه أن والد خطيبته التى أحبها كثيرا وانتظرته طويلا شريك فى مقتل أبيه مع زوجة الأب الشابة ورجل الشرطة المنحرف الذى تزوجها بعد ذلك . . كما حدث تماما فى مأساة مسرحية « هاملت أمير الدينهارك » لوليم شيكسبير .

ففيلم « بيت القاضى » اقتباس صريح وتمصير لمسرحية « هاملت » برؤيا معاصرة « ولكن لم يشر الى ذلك . . » وقد وفق المؤلف « إسهاعيل ولى الدين » فى ذلك مع المخرج « أحمد السبعاوى » فأضاف الى العمل الفنى صراع الناس الهامشى فى اهتمامهم بكرة القدم واندفاعهم لمارسة الانتخابات بدون وعى كامل . .

وكما كانت أحداث المأساة القديمة بأحد القصور العتيقة على ساحل الدينهارك .. اختير بيت القاضى بمنطقة القلعة بالقاهرة العتيقة لأنه من ذلك البيت و وبعد مقاومة الشعب للحملة الفرنسية في ثورة القاهرة الأولى والثانية وقتل « كليبر » على يد سليهان الحلبى خرجت منه أول إرادة شعبية في تفويض قاضى القضاة بتنصيب محمد على واليا على مصر . .

فأحداث الفيلم ذات ايقاع سريع مترابط تندفع نحو الحتمية القدرية لبطل المأساة مختصرة بذلك عامل الزمان لتكثيف الإحساس بثقل تلك الماساة عليه . .

فنرى أبطال العمل الفنى ذوى ملامح سلوكية محددة فى إطار تراجيدى ذاتى . . نور الشريف « فتحى الدفراوى » ابن الشيخ الضرير . . عاد لينتقم لأبيه ويسترد حقه المسلوب هو « هاملت » عصره بكل المعايير . . قدره أن الجميع ضده . إلا رفقاءه لمدة خس سنوات فى خندق حرب رمضان « فاروق الفيشاوى ـ أحمد عسر » وبعد انتهاء الحرب يدس له شرطى منحرف أوراقا سياسية ليبعده عن طريقه وعن البلاد . . ويفاجاً بعد عودته من الخارج بالمتآمرين القدامى فى انتظاره مرة ثانية للفتك به ولكن شيئا ما حال دون ذلك ، مناخ الحرية النسبى بعد حادث المنصة ويقظته لهم . .

- أما زوجة الأب « شويكار » فهي شابة وفقيرة تتزوج الشيخ الضرير الذي يمتلك حماما تجاريا وعقارات ـ ثم تتآمر عليه مع رجل الشرطة فيقتله وتتزوجه بعد نجاحهما في ابعاد الابن والوريث الوحيد عن البلاد . . واشاعة أنه هلك ولن يعود . .

أما «أمين الخوانكي » أحمد عسر \_ درس الحقوق ومرشح ابناء الحارة الفقراء ، مثالى حارب اعداء الوطن خارجه ويحارب اعداءه داخله في معركة الاستغلال والغش \_ يعد الفقراء بالحرية والمبادىء ، أما منافسة في الانتخابات « المعلم النقاش » محمد رضا التاجر الشهرو في ثراثه يوزع الملابس والأغذية مجانا فيهرولون إليه مسرعين \_ ويتظاهر بالعفة والورع ويتاجر في سموم المخدارت . ولكن الأدلة ضده غير كافية . . ويضلل « فاروق الفيشاوي » الرفيق الثالث في الحرب والذي فقد ذراعه فيها فيكون أحد مساعديه فهو لا يمتلك مهنة بعد الحرب ، يعاني من الفقر . . انتهت الحرب بالنسبة للجميع أما هو فيسكن تحت الأرض بمخبأ مهجور . . بعد أن هدموا بيته القديم وقتل تحته أبوه وإخواته ليباع كأرض فضاء . ففقدت أمه العجوز عقلها وهامت على وجهها في الحي تلعن من ليباع كأرض فضاء . ففقدت أمه العجوز عقلها وهامت على وجهها في الحي تلعن من هدموا البيت . . وتبشر بعودة الحق كها عاد ابن الشيخ من البلاد البعيدة « مثل عرافات الأساطير الغابرة أو معتوهي ومجذوبي القرى النيلية الصغيرة » وفي لحظة ما تنبيء نور الشريف أن روح أبيه لن تستريح الا بقتل قاتله . . مؤكدة له مقتل أبيه فعلا . .

- أما خطيبة نور الشريف « معالى زايد » والتى انتظرته طويلا يرفض والدها اتمام زواجها لتورطه فى إغراق الشيخ الضرير مع زوجة الأب ورجل الشرطة المنحرف داخل مغطس الحمام الساخن وهو فى طريقه لصلاة الفجر . ويكافأ بعد ذلك بالعمل بالحمام وأيضا ابنته التى لا تعلم عن الجريمة شيئا تعمل فى بيت العائلة القديم بعد تحويله الى فندق

تجارى . . فهى « أوفيليا الجميلة » خطيبة الأمير هاملت . . وكيف تورط أبوها رجل القصر الثقة في المؤامرة القذرة . .

— فبطل فيلم « بيت القاضى » تحركه فكرة الانتقام بألحاح قدرى فرض عليه كقوى خارجية . . فيعيش حياته داخل المأساة وبها متحولا الى طيف مأساوى يتحرك فى عدة أمكنة فى إيقاع درامى متزامن مع الأحداث الحياتية لأهل حارته الفقراء . .

وتنتهى أحداث الفيلم بالقتل والانتقام من المجرمين حيث فرض الثار على أبطال المأساة كأقدار حتمية يحركها التسلسل المنطقي لأفعال وسلوكيات شخصياتها . .

- ويطرح الفيلم مفهوم الديمقراطية وحرية المواطن وعلاقتها بحرية رغيف الخيز . .
- ويناقش دور شباب حرب رمضان وما بذلوه لسنوات طوال أمام اعداء الوطن وكيف نجحوا في العبور من الهزيمة الى النصر منفذين للارادة الشعبية في تحرير تراب الوطن ولكن بعد الحرب وانتهائها فوجئوا باعداء أشد شراسة يعيشوا بينهم داخل وطنهم الماحد . .
- ويضاف دور الفنان ( نور الشريف ) كشخصية محورية في هذا العمل الجيد الى رصيده الفنى السابق في أفلام ( العار حدوتة مصرية ـ سائق الاتوبيس ) فقد وفق في تجسيد الشعور بالتأرجح بين الوهم والحقيقة في قناعة وشمولية ندركها كخلجات تطفو وتغوص في تلافيف النفس البشرية القلقة في بحثه الايجابي والنفسي عن الحقيقة المطلقة . . وسط جموع المتآمرين والمأجورين .
- فنرى فيلم « بيت القاضى » رؤيا لتراث كلاسيكى قديم تناوله المؤلف وكاتب الحوار بتعايش معاصر مع البيئة الشعبية المصرية . . فجاء يحمل نبض الحارة الحقيقى . .

## \* بيت القاضى:

تاريخ العرض : ١٩٨٤ .

إخراج : أحمد السبعاوي .

قصــة : اسهاعيل ولى الدين .

سيناريو وحوار : عبد الحي أديب .

مدير التصوير : وحيــد فــريد .

المنتج المنفذ: سامي شــلبي

تمثيل وبطولة : ( نور الشريف فاروق الفيشاوى شويكار معالى زايد \_

معمد رضا - حاتم ذو الفقار - دلال عبد العزيز - سعاد -

نصر ـ أحمد عبد الوارث ) .

#### \* \* في سواق الاتوبيس:

#### « تموت الاشجار وهي واقفة »

حصل الممثل ( نور الشريف ) في بداية هذا العام على جائزة أحسن ممثل في مهرجان ( نيود لهي ) العالمي عن دوره في فيلم ( سواق الاتوبيس ) .

يتناول هذا العمل الفنى فترة ما بعد حرب رمضان ١٩٧٣ بمصر وما حدث للمجتمع من متغيرات .

فالشخصية المحورية (حسن) نور الشريف ـ اختلف في صباه مع والده (عهاد حدى) صاحب ورشة لتصنيع الأخشاب . وتركه وتطوع بالجيش وخرج من حرب الى حرب وسرح من الخدمة بعد حرب رمضان ليعمل سائق أتوبيس نقل عام بالقاهرة ، ويتزوج من (مرفت أمين) التى احبته كثيرا وينجب طفلا وتساعده في شراء سيارة أجرة للعمل عليها مساء لزيادة دخلها ـ ولكن حماته غير راضية عن ذلك الزوج غير اللائق بمستواهم الاجتهاعي . .

وفجأة يعلم (حسن) أن ورشة والده مدانة بمبلغ قدره عشرون ألف جنيه هي قيمة ضرائب مستحقة للدولة لمدة عشر سنوات ماضية . وكانت تحت ادارة أحد ازواج اخواته غير الأمنيين عليها . . وستباع بالمزاد العلني وفاء للدين . .

تلك الـورشـة رمـز لكفاح والده ضد الاحتلال الانجليزى فى الأربعينات . وهو المسئول عن تلك الاسرة ووالده مريض فيجد نفسه فى صراع قدرى بين الواجب والانتهاء وبين ضعف امكانياته وعدم وقوف زوجته بجواره فى تلك المحنة .

ويلجأ الى اخواته المتزوجات ويفاجأ بالجحود القاسى منهن وانكارهن لجميل والدهن أثناء سنوات الهزيمة الطويلة من اعالة لهن وازواجهن أثناء التهجير من بورسعيد ودمياط.

حتى رفضوا رد الدين . وتطور هذا الجحود باتفاقهن مع ازواجهن على معارضة أبيهن في بيع بيته لسداد دين الورشة ، بل يهددنه بالحجر على تصرفاته . وبأسلوب مقزز يعرضن شراء البيت والورشة وهدمهما واقامة مشروع استثمارى على اطلالهما . بدلا من رد الدين أو المساعدة في حل الضائقة . . فيهم ابنه حسن بطردهن .

ويبيع ( حسن ) سيارته الاجرة وتتركه زوجته وتدفع شقيقته المدرسة وزوجها جزءا من المبلغ والباقى يدبر من رفقاء السلاح القدامى .

ويهـرول ليزف الخبر السعيد لوالده ولكنه على مقعده وفي شموخ أسلم الروح الى ربه ، ولم ينهزم ولم يفرط في ماضيه وجزء من كفاحه وكما يقول المثل الفرنسي ( تموت الاشجار وهي واقفة ) .

ويخرج (حسن) من تلك التجربة صامدا قويا وايجابيا ، وتخلص من شريكة حياته الباهتة بل وتصدى للصوص الشوارع الذين كان فى الماضى القريب يتركهم وشأنهم ، وأصبح سائقا يعرف طريقه جيدا .

ويبقى هذا العمل نقطة مضيئة فى السينها العربية . يؤكد أن العمل الجاد يفرض نفسه على جميع المستويات . . فالفيلم يمس الايقاع اليومى للحياة الواقعية للانسان المصرى وما طرأ عليها من متغيرات السلوك ، أيضا يتسع لاحتهالات الاسقاطات المتزامنة بعدة مفاهيم معاصرة لنا . . مما أعطى لهذا الفيلم السعة النقدية العالية . ذلك من حيث النص والحوار .

أما الأداء التمثيلي والايقاع الحركي لشخصيات الفيلم فكان على مستوى أحداثه وتفاعله مع المفهوم العام للقصة . مما أعطى المعايشة الكاملة للعمل الفني .

### \* سوق الاتوبيس:

تاريخ العرض : ١٩٨٣ .

اخراج : عاطف الطيب .

تأليف : محمد خان وبشير الديك .

سيناريو وحوار : بشير الديك .

تصوير : سعيد الشيمى .

مونتاج : نادیة شکری .

تمثيل وبطولة : ( نور الشريف ـ عهاد حمدى ـ ميرفت أمين ـ نبيلة السيد ـ

وحيد سيف \_ زهرة العلا \_ حسن حسني \_ على الغندور ) .

### الايقتاع الضريفي في فيلم العبار

يتناول فيلم ( العار ) . . والذي استمر عرضه عامين اخراج ( على عبد الخالق ) وقصة وسيناريو وحوار ( محمود أبوزيد ) . . مناقشة مفهوم ( العار ) متأثراً برياح الانفتاح الاستهلاكي التي هبت على المجتمع المصري . . محملة بنظرة مستذئبة لتحقيق أقصى ما يمكن من ثروة بمشاريع وهمية متطفلة . . وشعارها ( دعني أعيش . . ودع غيري يموت . . !! ) فتطالعنا الصحف صباح مساء بقضايا صفقات اللحوم الفاسدة . . وأطفال المدارس يأكلون الجبن الفاسد . . ومعلبات غذاء الحيوان تباع للاستهلاك الأدمى . . ثم يقال وزير الداخلية وآخرون .

ويقتل أكبر مهرب مخدرات بمصر (صالح أيوب) برصاص الشرطة وهو في طريقه لصلاة الفجر بالمسجد الذي اقامه بجوار عهارته الشاهقة بحى المهندسين . . بعد أن ظل هاربا من السجن مدة ثلاثة عشر عاماً داخل حدود الوطن . . وأثناء تفتيش منزله . . تبشر زوجته ( خضرة عتريس ) مدير مكافحة المخدرات ( اللواء الصغير وهذا اسمه ) بنقله إلى محافظة مرسى مطروح . . قبل صدور حركة التنقلات السرية لضباط الشرطة بشهور ويتم نقله فعلاً . . وبعد ذلك يدلى بشهادته أمام محكمة القيم ويطلب ( الحياة في هدوء ) بعد تقاعده .

ويخرج المليونير ( رشاد عثمان ) من السجن بعد عام من التحفظ عليه وتفرض الحراسة على أموال وممتلكات أسرة ( عصمت السادات ) ويتحفظ عليهم في سجن ليان طره . .

والبوليس الدولي مازال يطارد مليونير الأغذية الفاسدة الهارب ( توفيق عبد الحيي ) .

ومن غياهب تلك الرياح الخريفية . . يظهر فيلم ( العار ) معاصراً ومتأثراً ومؤثراً . . في أحداث الواقع المعاش .

فنشاهد ثلاثة إخوة يموت والدهم تاجر العطارة الثرى في حادث سيارة . . ثم يكتشفون أن المرحوم من أكبر تجار المخدرات . . وهذا سر ثروتهم . . ويتخذ من أصغرهم ( نور الشريف ) ساعداً أيمن له ومخزناً لأسراره . . ويزلزل موته كيان الأسرة في مواجهة قاسية وتحد بشع للقيم النبيلة .

فالأكبر (حسين فهمى ) يعمل رئيس نيابة \_ يحاسب المجرمين وتجار المخدرات الصغار . . ( وكما يقولون في عالم المخدرات لا يقع إلا الصغير . . ) .

أما الثانى ( محمود عبد العزيز ) يعمل طبيب أعصاب فى مصحة لمعالجة الادمان من سموم المخدرات . . والثالث ( نور الشريف ) ترك دراسته الثانوية وتواءم مع عمله الذى درب عليه والده موجداً لديه الاتزان النفسى مقتنعا بأن المخدارت نباتات عطارة تعالج الأمراض . . وليست حراما . . هكذا فلسف حياته الاجرامية وتعارضه فى ذلك زوجته ( نورا ) وترجو منه الاستقامة .

أما الأم (أمينة رزق) تطالبهم بترك ما جاء من حرام والعودة إلى مسقط رأسهم (المغربلين) الحى الفقير . . والأخت الصغري الجامعية (إلهام شاهين) تنفصل عن خطيبها ضابط الشرطة . . مدعية على نفسها كذباً سوء سلوكها . .

ويبدو الإخوة الثلاثة كأبطال الأساطير اليونانية القديمة ـ في صراع مؤلم بين الخير والشر ـ فكل ما يملكه والدهم من ثروة ثابتة وسائلة وضعت في صفقة مخدرات آتية من عرض البحر . . وعدم انجازها يعنى خسارة كل شيء . . ولو نجحت يكون المكسب بالملايين . . ولابد من اتمامها بأنفسهم بعد موت مساعدي والدهم معه في الحادث .

ويقع رئيس النيابة وطبيب الأعصاب في صراع داخلي مرير . . بين الضمير والأخلاق والواجب الوطني وشرف المهنة . . مقابل الخوف من الفقر وزوال مطاهر الثراء . .

وينهزم الاثنان داخلياً وخارجياً . . ويقدم رئيس النيابة استقالته ويأخذ الطبيب اجازة مفتوحة من عمله . . ويخرجان من حياة القضاء والطب إلى تهريب المخدرات . .

وتحدث مفارقة لاذعة عندما يهرع زوج اختهم الضابط إلى رئيس النيابة المستقيل يعنفه على خيانة اختهم له ( بادعائها ذلك كذباً ) وما تحمله لهم من عار . . فيتنفس رئيس النيابة الصعداء مبتساً عندما يتأكد من أنه يقصد عار اختهم وليس عار المخدرات .

وتاتى الماساة بين مفهوم العار الخاص بالأسرة وبين العار الشمولى المرتبط بالقيم والضمير وشرف المهنة . . ولكن الانهزام الداخلى لصفوة المهنيين جاء نتيجة شبه جبرية لرياح الانفتاح الاستهلاكى العاتية . . فجعلت من الفقر عارا لا يحتمل أما ضياع شرف العائلة فشيء عادى . .

وتحت ستار الليل تأتى لحظة السباحة لجلب المخدرات فتلتصق قدما رئيس النيابة السابق عند شاطىء البحر وترتعد أطرافه ويصاب بصدمة عصبية حادة نتيجة لصراع داخلي

بين ضميره وبين شهوة الثراء السهل . . وتسبح بدلا عنه زوجة أخيهم ( نورا ) وتغرق ( ويخفون ) البضاعة في الملاحات . . وفي الصباح يعود الزوج ( نور الشريف ) للشاطيء ينتظر عودة جثة زوجته التي يحبها كثيراً . . ويسأله الشرطي . . فينكر معرفته بها ويبكي بمسرارة . . ويدب الخلاف بينهم . . ويرفض ( نور الشريف ) اعطاء أخيه ( حسين فهمي ) نصيبه من ربح الصفقة ويصر على اعطائه نصيبه من أصل ماله الموروث فقط . . ولكن بها يساويه ( بضاعة ) ـ كنوع من الانتقام المعنوى لحبه المفقود لغرق زوجته .

وينتهى الفيلم بمفارقة أتت على ثلاثتهم بضياع البضاعة في الملاحات نتيجة الاهمال في تخزينها تحت الماء . . ويجن طبيب النيابة المستقبل النار على نفسه . . ويجن طبيب الأعصاب والذي كان قد أدمن المخدر . . وينتهى الأخير إلى ضياع دائم . . وتضيع أشياء غالية جداً لا تتساوى والملايين الخمسة ثمن السموم التي ذابت في ملح الملاحات . .

وتنتهى أحـداث فيلم شديد المعاصرة . . متناولة مفهوم العار برؤية حادة ذات ايقاع خريفي قاتم . . موضحة مراحل سقوط ثلاثة رجال . . كل بأسلوبه في ملاحات العار . .

والفيلم جيد من حيث الايقاع المنطقى لتسلسل الأحداث ومواكبتها للتطور الطبيعى لسلوك شخصيات الفيلم . . فنلاحظ مراحل انهزام رئيس النيابة المثالى وتحوله إلى مهرب وأيضا تحول أخيه طبيب الأعصاب المتوتر دائماً إلى مدمن للمخدر ومهرب له . . والأخ الأصغر شديد الوضوح فى دربه الاجرامى ولكن بهدوء وبساطة . . فى حين نلاحظ على الجانب الآخر رد الفعل عند الأم والابنة واتجاهها للخير ورفضها للغش . . على جميع المستويات .

والفيلم لا يخلو من الرموز ذات الدلالات الفلسفية . . فنلاحظ مشهد المصارحة بين الأخوين عن سر الاتجار في السموم ومن خلفهم الآثار الاسلامية ذات العمق التاريخي المحمل بالقيم الأصيلة وأسفل صحن المسجد مازال البسطاء من الناس يعملون بجد في سبيل الرزق الحلال . .

وندرك مشهد الأخوين ( نور الشريف ومحمود عبد العزيز ) بميدان رمسيس بالقاهرة أثناء تعنت الأخ الأصغر في تقسيم ربح الصفقة . . ومن خلفه يظهر تمثال فرعون مصر رمسيس الثاني وما يرمز له من الكبر والتحدي والتعنت المبنى على الباطل ( حالة من الاقتران بالتشابه ) .

وأيضا نلاحظ الاسقاط الفلسفى لمشهد بيع الصفقة فى نهاية الفيلم . . وحضور المشترى بعربة نقل الموتى والتابوت به الملايين . . . معطيا البعد الرمزى والفلسفى اللاذع لتجارة المخدرات . . التى هى تجارة للموت لمهربيها ومتعاطيها . .

فالفيلم يمس القيم النبيلة في مهنتي الطب والقانون بأسلوب جرىء وايقاع خريفي ملىء بغبار الشر والجشع . . مما يصيب المشاهد له بالدهشة المشوبة بالتوجس والريبة . . في أشياء ومسلمات سامية وجميلة حولنا . . مثل أمانة الصحة والجسد في مهنة الطب . . ومشر وعية الحق والعدل في مهنة القانون .

فهل الفيلم أتى بتلك الرؤية المغتالة للمثل الفاضلة ثم تعريتها من ثوبها السامى . . كصدمة كهربائية مقننة بهدف علاج انحرافات فئة معينة فى المجتمع . . محذراً ومبالغاً فى رؤيته . . حتى يتم الشفاء . . ؟؟

أو أنه تسجيل نمطى لحالة خاصة متفردة داخل نسيج المجتمع ربها . . ؟؟

والفيلم يتناول موضوع سموم المخدر كرمز لكل ما هو ضار وفاسد للمجتمع من ( أغذية \_ أجهزة - خامات . . . الخ ) مسجلًا بذلك الرأى الآخر بأسلوب أكثر حدة وكرد فعل لتفشى حالات التسيب الانفتاحي . . ومؤكدا أن العمل الفنى الجيد يعيش طويلا ويمكن اسقاطه على العديد من نهاذج وحالات الفساد والانهزام الداخلي للانسان الفرد داخل محيطه الاجتهاعي متتبعاً في ذلك الدراسة المرحلية الواقعية وأيضا المنطقية لمراحل الصراع المداخلي والحارجي لأبطال القصة من خلال رحلة يصحبنا فيها الفيلم داخل تلافيف النفس البشرية لنرى ما بها من ضعف وقوة . . تجاه مغريات الحياة . . في إيقاع خريفي قاتم يترك غبارة على أشياء جيلة وفاضلة نعيش ونتعايش معها . .

مؤكدا بذلك أن النفس البشرية بها الخير والشر . . أما العلم والثقافة وادعاء الفضيلة وشرف المهنة فهي حصون يمكن اقتحامها بسهولة في غياب قوة الايهان والضمير اليقظ . .

## \* العار:

تاريخ العرض : ١٩٨٢ .

اخراج : على عبد الخالق .

سيناريو وحوار : محمود أبو زيد .

مدير التصوير : سعيد الشــيمي .

موسيقى تصويرية: محسن أبو السعود .

مونتــاج : حســن عفيفي .

المنتج المنفذ : ابراهيم المشـنب .

تمثيل وبطولة : ( نور الشريف - حسين فهمى - محمود عبد العزيز - نورا -

أمينة رزق ـ الهام شاهين ـ عبد البديع العربي ـ صلاح

نظمی .

### \* \* البطل المحلى:

# ني فيلم .. ليلة للتبض على فاطمة

يتوقف الزمن فجأة في إحدى ليالى مدينة بورسعيد الدافئة . . ويتقدم للخلف بسرعة صادمة ومؤثرة على وجدان أهل المدينة . . . فتحت جنح الظلام الدامس يصعد رجلان من مستشفى الأمراض العقلية درج بيت الخالة فاطمة ( فاتن حمامة ) للامساك بها . . فتفر منهم ملقية بجسدها من النافذة لتسقط على سطح منزل مجاور . . وتعتلى سوره مهددة من يقترب منها بالقاء نفسها وتطلب منهم سماع ما تقوله أولا . . .

كان ذلك هو الحادث الأول في مأساة ( ليلة القبض على فاطمة ) كما كتتبها المؤلفة سكينة فؤاد وأعد لها السناريو عبد الرحمن فهمي مع غرجها بركات عن قصة حقيقية حدثت فعلا هناك ببورسعيد . . ويبدأ التقدم للماضي داخل الزمن المنسي . لتسقط صورة البطل الاسطوري التي رفعتها لشقيقها جلال ( محسن محى الدين ) ثم ( صلاح قابيل ) . كفدائي كافح الاحتلال الانجليزي في حرب قناة السويس عام ١٩٥٦ . . ويتربع حاليا على أحد قمم العمل السياسي بتنظيم ( الاتحاد القومي ) . .

وتتكلم الخالة فاطمة من فوق سور البناية ومن خلفها تبدو مياه قناة السويس . وأمامها تجمع جوقة من أهل المنزل والبلد خفت لنجدتها من الاعتقال . . وتروى أحداث الخديعة التي عايشها أهل المدينة متحولة الى بطل ملحمي يروى ويمثل في آن واحد . . ناقلة للناس مأساتها الشخصية التي هي مأساة الوطن كله .

فنراها تعيش حالة ( الاغتراب ) داخل وطنها . . فبعد سنوات التضحية والحرب تعانى الجحود من أخيها وعليها الاختيار بين الصمت عن الحقيقة أو الاعتقال بتهمة الجنون بإيعاز منه شخصيا بعد أن شكلت منه تمثالا لبطل فدائى وعندما اكتمل هم بقتلها لتموت حقيقته الزائفة معها . .

فبعد تحوله إلى مسئول سياسي كبير وانتقاله الى أحد قصور الباشوات التي استولت عليها الثورة وذهاب أخته الصغرى معه ، أما فاطمة ترفض وتبقى في مسقط رأسها . .

وتصر على اتمام زواجها من سيد (شكرى سرحان) الصياد الفقير العائد من مهجره الاختيارى . . . ويرفض أخوها لعدم تكافؤ الزيجة مع وضعه الاجتماعى الحالى . . وهنا يتبلور الصدام بينها وبين شقيقها الأفاق ويصبح حتمياً .

ويستمر الراوى ( الخالة فاطمة ) فى تعرية الخداع . . ويتدخل الكورس والجوقة المختشدة أمامها على سطح المنزل بين الحين والآخر فى حوار ملحمى يؤكد ويجادل الراوية فى تفاصيل أحداث الزمن المنسى . بل أحيانا تتدخل الجوقة من جيران المنزل لتصحح مسار الأحداث وتذكر البطل بها نسى أو تناسى من مواقف وأحداث . . فتحول سطح المنزل إلى مسرح حر فى الهواء الطلق تؤدى به ماساة درامية . أبطالها من الراوية وجوقة المشاهدين والكورس وخلفيتها البيئة العطبيعية لمدينة بورسعيد . وفى الأفق البعيد تبدو مياه قناة السويس التى منها تفجرت أزمة حرب السويس بعد تأميمها لصالح مصر .

ومثلها يحدث في المآسى الإغريقية القديمة ندرك ثبات وحدات العمل الفنى الثلاث «الزمان - المكان - الحدث » كها حددها (أرسطو) في كتاب فن الشعر . فالماساة زمنها ليلة واحدة تنتهى بطلوع الفجر ، ومكانها سطح منزل قديم ببورسعيد أما موضوعها فهو فعل القبض على فاطمة بادعاء الجنون عليها . . لأنها تكلمت بالحقيقة عندما تأكدت أن شقيقها الانتهازى أدخل خطيبها سيد الصياد السجن خسة عشر عاما بمكيدة . وبذلك تفجر الموقف الملحمي ، تعرى الزيف وهاجمت أخاها المسئول السياسي حالياً ومحترف التنوير وسرقة معسكرات الاحتمال الانجليزى منذ صباه مع جاره اللص حبشي (على الشريف) . والذي وشي به بعد ذلك ليخلو له درب السرقة . . وعند نشوب حرب على الشور وطنه وخانه . . فنشاهده يتعهد بتوصيل المتفجرات والذيرة للفدائيين المحاصرين على الشطر الثاني من المدينة . . وبعد قبض الثمن رفض الذهاب ونام في ليلة المحاصرين على الشطر الثاني من المدينة . . وبعد قبض الثمن رفض الذهاب ونام في ليلة

وتذهب فاطمة بدلا عنه بمعاونة احدى جاراتها وتوصل المتفجرات للقوة المحاصرة بحيلة وتنجح القوة في توجيه ضربة رادعة للاحتلال والحصار وتخفى هذا السر عن أهل بلده . .

وبعد الانتصار وانسحاب الأعداء يحمل أخوها فوق الاعناق متوجاً بطلاً للمقاومة الشعبية ويدخل الصفوف الأولى للحزب الحاكم . .

ويخرج سيد الصياد من السجن محطها ليهم بالزواج من فاطمة التي انتظرته طويلا واحبته كثيرا . . . فيقبض عليه جلال يوم عرسه ويهدده بالسجن مدى الحياة مرة أخرى . . .

إذا أتم زواجه من شقيقته ، وهكذا ينتقل سيناريو الفيلم برشاقة وسلاسة بين الراوى من أعلى سطح البناية وبين الاحداث الفعلية الممثلة بأسلوب الفلاش بلاك . . وبين تدخل الجوقة المستمعة لها والمشاركة في أحداث الماضى والحاضر . .

فنراها فى المسافة الزمنية بين اعتلائها سور البناية وحتى طلوع الفجر تنجع فى كشف الخداع بمشهد ملحمى له استمرارية الفعل . . وقالت لأهلها ما لم تستطع قوله لسنوات طويلة مضت . . ونلاحظ انسحاب رجال المستشفى بعد اقتناعهم بها قالت وخوفهم من جيرانها . . وكان شقيقها دبر قبل ذلك مؤامرة لقتلها ورميها فى مستنقعات الملح خارج حدود المدينة . . ولكن منفذيها رق قلبهم ولا سيها معرفتهم لها أيام كفاح المدينة . . . فاخبروه بموته أو بمعنى أدق تلغى تشويه الواقع باعلانها عن زيفه وخيانته . . فى شوارع وأزقة المدينة . . .

وهنا تهرول مسرعة احدى جاراتها الحاقدة عليها لتبلغ الشرطة بأمر انصراف رجال المستشفى بدون القبض عليها . . وفي هدوء رومانسى تنزل فاطمة من سطح البناية لتسلم نفسها وتركب سيارة الشرطة إلى مستشفى الأمراض العقلية لتثبت براءتها . . . ومن داخل السيارة تصرخ من أعماقها في أهل المدينة بألا يسكتوا بعد ما عرفوا الحقيقة . . . وكان ذلك هو الحادث الثاني والأخير في مأساة ليلة القبض على فاطمة .

وينتهى العمل بنفس القوة التى بدأ بها . . لنقرأ على الشاشة أن الأمور استقامت بالقبض على جلال بتهمة التزوير وحاليا تعيش فاطمة بين أهل مدينتها مرفوعة الهامة .

والعمل الفنى ملىء بالرموز والايحاءات والاسقاطات ـ فنرى سيد الصياد يرمز للشعب المطحون طوال عهود طويلة . . هو الحب الموءود قبل ولادته . . هو أشياء كثيرة جميلة ضاعت فى طوفان الظلم والانتهازية السياسية . . هو المعتقلون بلا ذنب والمعذبون بلا جريمة . . جرمه الأكبر حبه لفاطمة ومعاونته لها فى سنوات فقرها لتربى إخوتها الصغار (جلال ونفيسة ) ودفع عمره لهم والباقى للبحر . .

ويستمد العمل الفنى قوته فى نجاحه بالتعبير بمصداقية فنية عن الواقع الحى المعاش فأبطاله ( فاطمة ، جلال ، نفيسة ، سيد الصياد ، حبشى . . . ) أناس عاشوا ويعيشون فى شوارع وأزقة وشواطىء بورسعيد . . ذلك من ناحية تناول الموضوع واطاره العام .

أما من ناحية الحبكة . فالبداية قوية . . بها حادث محاولة القبض . . وتوجس فاطمة وخوفها وتوقعها حدوث مكروه لها ومحاولة تحصين باب شقتها المتهالك بوضع بعض الاثاث خلفه . . ويصدق توقعها . .

فلم يلجأ السيناريو إلى العرض التمهيدى التقليدى الممل . بل أدخل المشاهد إلى بؤرة الحدث مباشرة . . . لتأتى الفترة الزمنية التى شرحت فيها مأساتها حتى بزوغ الفجر وتنتهى بتسليم نفسها بعد إشهار الحقيقة . . . شاملة التسلسل المنطقى للأحداث مقدمة ووسطا ونهاية بدون إطالة أو افتعال . . ويستمر توتر المشاهد لشريط الفيلم حتى ينتهى بتسليم نفسها . . بعد الانتقال الرشيق بين الزمن المروى والحاضر الفعلى .

وندرك حرفية السينها بالرجوع بين الحين والآخر بالأحداث الماضية بأسلوب (الفلاش باك). مبعدا الحوار عن السرد الخطابى الممل. ثم العودة إلى الزمن الحالى في تداخل شيق مع الزمن الماضى . مازجا بين إمكانيات حرفية السينها في اختصار الزمن والقفز عليه وخلاله وبين حرفية المسرح في الالقاء والتمثيل والحوار الجدلى بين جوقة المشاهدين والبطل الراوى الواقف على مكان ما . مثل فنون المسرح الريفى والاراجوز من توافر (الحركة ، الالقاء ، الجمهور) ونراه متأثراً أكثر بمسرح (برتولد بريخيت) الملحمى . . ناقلا الإحساس بالاغتراب من الممثل الى المشاهدين كنوع من صدمة التعرف التي تثير ضمير المشاهدين . . وتوقظ فيهم الإحساس بالظلم الواقع للبطل المحلمى . .

وندرك سيطرة البطل الراوى والمحرك للأحداث والدافع لها ( فاتن حمامة ) حيث تنجح في تجسيد شخصية الخالة فاطمة المنكوبة والمظلومة المصابة بحالة الاغتراب داخل وطنها الصغير . . ولكنها لم تستلم ولم تهادن مازجة بين الأداء التمثيل السينهائي والمسرحي بأسلوب الملحمة التاريخية التي تهدف لتصحيح الأحداث وكشف الخداع .

وندرك شكرى سرحان الصياد . . . يقع صيدا سهلا للانتهازية والخيانة . . يعانى الاضطهاد والقهر من قوى غاشمة يدركها متأخرا ، ونتلمس شاعرية مشهد تخليص فاطمة لطيور السهان من شباكها وقذفها في هواء الحرية الواسع ومعها حبيبها سيد في انطلاقة ورمانسية تنم عن تكوين المزاج الشخصى لأبطال الرواية وتمهد له برؤيا فنية راقية .

ولا ننسى مشهد محاولة حرق أصابع أخيها الصغير المشاغب ( جلال ) لكذبه وسطوه على ما لا يخصه من رفاقه الصغار . . كتمهيد نفسى وسلوكى لما ستفرزه تلك الشخصية من شرور في المستقبل .

ويدين فيلم ليلة القبض على فاطمة حقبة الستينيات وظهور طبقات المنتفعين والانتهازيين بعد حرب السويس ، وسيطرتهم على مراكز صنع القرارات . . مما أوصل الوطن إلى هزيمة يونيو ٦٧ القاسية . . وعندما تخلص منهم بعد صدمة الهزيمة تهيأ لتحقيق الانتصار في رمضان ١٩٧٣ . .

# \* ليلة القبض على فاطمة:

تاريخ العرض : ١٩٨٤ .

اخراج : هنری برکات .

: سكينة فؤاد . عن قصة

سيناريو وحوار : عبد الرحمن فهمي .

تصوير : وحيـد فـريد . المنتج المنفذ : محسن علم الدين .

تمثيل ويطولة : ( فاتن حمامة \_ المحسن محى الدين \_ صلاح قابيل \_ شكرى

سرحان ـ ليلي فهمي ـ نعيمة الصغير ـ على الشريف . .

### \* \* في فيلم آخر الرجال المحترمين:

## هل المضارة في أيامها الأخيرة .. ؟

يحاول فيلم آخر الرجال المحترمين تكثيف الإحساس بالمسئولية تجاه الأخرين متناولا مهنة التعليم . . ومعايرها الاخلاقية التى لا نملك تجاهها إلا الاحترام فنجد سلوك المدرس « فرجانى » \_ نور الشريف \_ داخل مدرسته وخارجها تجسيدا لتحضر المعلم فى رد فعله وسلوكه تجاه واقعه المعاش \_ فنرى حادثة ما . . ربها يعتبرها غيره عادية جدا . أما هو فكانت قضيته الأكثر من ذاتية .

فالمشكلة بكل بساطة . اختفاء طفلة أثناء رحلة مدرسية ابتدائية لزيارة حديقة الحيوان بالجيزة . تضم حوالى الثلاثين طفلا وطفلة آتية من إحدى مدن الصعيد والاستاذ و فرجانى ، مشرف الرحلة ومعه زميلان ـ وهو يحب عالم الصغار أكثر من عالم الكبار .

إلى هنا الموضوع مؤلم . ولكن كان يكفى اتباع الأسلوب الرسمى بالتبليغ وترك الأمر للسلطات والعودة بالأطفال لمدينتهم . . مع انتظار المساءلة الروتينية من جهات عمله . .

ولكنه أصر على عودته بالأطفال كاملين إلى أهلهم - متخيلا مقدار الاحباط النفسى المتوقع لدى أهل الطفلة ، وهي وحيدتهم . . ومن هنا تحمل مسئوليته تجاه ما حدث بأسلوب حضارى وغير نمطى . متحركا في كل الاتجاهات الرسمية وغير الرسمية في بحث دءوب عن غايته - مع عدم نسيانه في خضم مشكلته سعادة الاطفال الآخرين وسبل راحتهم بالفنلق ، وأثناء بحثه في متاهات المدن العنكبوتية يصطدم بالروتين وعادات الاخذ بالثأر وبالمجرمين وأيضا بالمرضى النفسانيين - فالتي أخذت الطفلة سيدة ثرية « بوسي » تعانى من حالة الرفض للواقع بعد موت طفلتها في مسبح النادى وفشلها في الانجاب مرة ثانية - فتداخل عندها الخيال والحقيقة . . وعاشت داخل وهمها المريض متخذة تلك الطفلة التي استدرجتها من الحديقة ابنة حقيقية لها .

ويتعامل الاستاذ ( فرجاني ) مع كل هؤلاء وينجح في الوصول للطفلة .

ومن خلال تعامله مع عصابات السطو والخطف المحترفة تتفجر مواقف ومفارقات لاذعة . . فمثلا بعد اكتشاف فقد الطفلة ينصحه حارس الحديقة . . بالهدوء وشرب الشاى معه وألا يبلغ عنها إلا بعد مضى يومين \_ حيث لن يتم اتخاذ أى اجراء قبل ذلك لانه « ربها تعود الطفلة قبل يومين ويتسبب في ازعاج السلطات البوليسية »

وفى نفس اليوم يتصل تليفونيا من الفندق بمكتب وزير الداخلية للابلاغ عن فقد الطفلة فيرد عليه مدير مكتب الوزير ويهتم بمكالمته ويرحب به لتوهمه انه يبلغ عن تنظيم سرى مناوىء للحكومة ـ وعندما يعلم الحقيقة ينهره ويهزأ منه . . ويحوله لضابط صغير . .

ويصل « فرجانى » بمعاونة موظف الفندق الذى تصادق معه وتأثر به الى مجتمع السرقة والاجرام على مشارف القاهرة حيث القانون هناك فى اجازة مفتوحة ويدفع فدية للطفلة . وعند احضارها للفندق فى الصباح يجدونها تشبهها فى السن والملابس فقط . .

ويلجاً مرة ثانية للضابط الصغير لمهاجمة ذلك المجتمع الاجرامي . . حيث يتم القبض على المجرمين وعندما يحاول ناظر المدرسة اشعال نار الفتنة بين عائلة الطفلة . وجيرانهم بالقرية مستغلا الثأر القديم \_ كمناورة منه ليتخلص من مسئولية فقد الطفلة . يتصدى له الاستاذ « فرجاني » وينجح في الصلح بين العائلتين .

وفى الصباح يذهب به المعلم « برغوت » إلى موقع جمع القهامة خارج المدينة حيث يتمكن عمال النظافة من التعامل مع سكان تلك الشقق عن قرب . . وهناك يجدون ملابس الطفلة المفقودة ترتديها احدى بنات عمال النظافة .

ومن ذلك الخيط المادى يعثرون مع الشرطة على شقة المرأة المريضة نفسيا . بمعاونة عامل جمع القيامة ـ ويذهبون خلفها إلى برج القاهرة حيث هى والطفلة هناك للنزهة .

وعندما ترى الشرطة تصحو غرائزها المريضة فى امتلاك الطفلة . وتهدد من يقترب منها بالقاء الطفلة من أعلى البرج .

وهنا ينجح « فرجانى » فى استئناسها وتهدئتها واكتساب ثقتها ومن ثم النزول بها والطفلة إلى أسفل البرج سالمتين ـ وتسليمها الى والدها وأهلها مع اقناع المرأة المريضة أن الطفلة كانت فى ضيافتها الفترة السابقة ـ موصلا بذلك جميع أطراف المأساة إلى بر الأمان ومؤثرا بأخلاقه وإيجابيته الموجهة نحو الخير فيها حوله مثل موظف الفندق والضابط الصغير والمعلم « برغوث » الشقى ، وحتى ناظر مدرسته ـ مغيرا بذلك من سلوكهم واهتهامهم واخلاقهم بأسلوب أكثر تحضرا .

- ويبقى تساؤل الأستاذ « فرجانى » قائيا . . !! \_ هل الحضارة في أيامها الاخيرة حقا . . ؟؟ \_ قالها عندما رفض أحد قائدى السيارات الوقوف لعبور الاطفال لأحد شوارع القاهرة المزدحمة .

● ونختلف معه . . فالحضارات تبقى وتقوى بمقدار ما تهذب وتُنقى ما بداخلها من نواقص أخلاقية وسلوكية . . وبذلك تصبح قادرة على تحدى عوامل فنائها . . وتنهار عندما تفشل فى مواجهة قوى الهدم الداخلية فنجد الحضارات تموت من الداخل ببطء شديد أولا . عندما تفسد ضهائر الناس وأخلاقهم وتنتشر السلبية والذاتية ويعم الفساد والرشوة ويضيع الحق بينهم - فتتحلل وتتعفن داخليا . . وعند وصول العدو الخارجى تكون تلك الحضارة مهيأة للهزيمة والاندثار . .

يذكر ذلك فيلسوف التاريخ « إدوارد جيبون » عن موت الحضارات وكيف سقطت الامبراطوية الرومانية من الداخل وتحللت ببطء قبل سقوطها من الخارج . .

فالمجتمع الذى به المدرس و فرجانى » حضارته لن تموت ـ لأن وجود هذا الفرد داخل المجتمع مربيا للأجيال هو رمز لاستمرار ايجابيته تجاه عوامل الهدم الداخلية للقيم والاخلاق.

وبذلك نرى « آخر الرجال المحترمين » من اخراج « سمير سيف » وبطولة نور الشريف الذى نجح فى تجسيد شخصية مدرس ابتدائى مثقف لم يكتف بعلمه وثقافته النظرية للحياة . ولكنه عندما واجه مشكلة إنسانية تحرك تجاهها بأسلوب إيجابى وحضارى وأيضا إنسانى - فجاء العمل له قوة الاقناع مع سرعة الايقاع المواكب للأحداث مع التركيز على القيم الاخلاقية داخل المجتمع وأثرها فى تحضير مواطنيه . .

## \* آخر الرجال المحترمين:

تاريخ العرض : ١٩٨٤ .

اخراج : سمير سيف .

قصة وسيناريو : وحيـد حامد .

مدير التصوير : محمود عبد السميع .

تمثيل وبطولة: ( نور الشريف ـ بوسى ـ أحمد راتب ـ سناء يونس ـ على

الشريف ـ زين العشماوي .

r # . . .

نستعرض بيانا بأسهاء نقاد الفن السينهائي بمصر ـ سواء كانوا مخرجين أو كتاب سيناريو أو موظفين أو متذوقين تحولوا الى نقاد بعد امتلاكهم لأدوات النقد وحرفيته ومارسوه في وسائل الاعلام المختلفة . . أو رجالا مهتمين بفن صناعة السينها أو متفرغين للنقد السينهائي فقط بدون الالتزام بأسبقية تاريخ المهارسة . . ولكن مجرد سرد مبسط للأسهاء فقط . لحين إصدار تاريخ مفصل لكل ناقد مستقبلا :-

|                                  | _   |                                      |
|----------------------------------|-----|--------------------------------------|
| ٢٧_ عزة النجار                   |     | ۔ أحمد الحضري                        |
| ۲۸_ عصام بصیله                   |     | _ أحمد بهاء الدين                    |
| ۲۹_ عفاف یحیی                    |     | ۱ _ أحمد رأفت بهجت                   |
| ۳۰_ علی أبو شادی                 |     | : _ أحمد صالح                        |
| ۳۱_ علی شلش                      |     | أ _ أحمد عبد الله                    |
| ۳۲۔ فاتن فاروق                   |     | · _ أحمد كامل مرسى                   |
| ۳۳_ فاطمة عياد                   |     | ۱ _ آمال بکیر                        |
| ۳۴_ فرید المزاوی                 |     | / _ أيرس نظم <i>ي</i>                |
| ٣٥ كمال الملاخ                   |     | <ul> <li>۹ بدوی شاهین</li> </ul>     |
| ۳۳۔ کہال رمزی                    |     | ١٠_ جمال سالم                        |
| ٣٧_ ماجدة حليم                   |     | ۱۱_ حسـن شـاه                        |
| ٣٨_ ماجدة خير الله               |     | ۱۲_ خيرية البشلاوي                   |
| ۳۹ محسن محمد                     | * , | ١٣_ د. رفيق الصبان                   |
| ٤٠ محمد رضا                      |     | ۱٤_ رؤوف توفيق                       |
| ٤١_ محمد صلاح الدين              |     | <b>١٥</b> _ سامي السلاموني           |
| ٤٢_ محمد فتحي                    |     | <ul><li>١٦_ سعيد عبد الغنى</li></ul> |
| <b>47_</b> مدحت عاصم             |     | ۱۷_ سـمير فريد                       |
| <b>٤٤۔ د. مصطفی درویش</b>        |     | ۱۸_ صالح مرسى                        |
| <b>۶۵</b> ـ د. مصطفی یحنی        |     | ۱۹_ صلاح درویش                       |
| ٤٦_ نادر المصرى                  |     | ۲۰_ طارق الشناوي                     |
| ٤٧_ هاشم النحاس                  |     | ۲۱_ عبد الستار ناجي                  |
| ٤٨_ هاشم لاشين                   |     | ۲۲_ عبد الفتاح الباروذي              |
| <b>٤٩</b> _ وحيد السنباطي        |     | ۲۳_ عبد الله السناوي                 |
| <ul><li>٥٠ ياقوت الديب</li></ul> |     | ۲٤_ عبد المنعم سليم                  |
| ۵۱_ يوسف فرنسيس                  |     | ٧٥۔ عبد النور خليل                   |
| _ 1Ã0 _                          |     | <ul><li>۲٦_ عدلى الدهيبى</li></ul>   |
| = 1717 =                         |     |                                      |

#### ثبت الإعلام

الصفحة (1)أرتو ۸۷ . ابراهيم المشنب ١٧٥ . أرجوان ۸۷ . د. ابراهیم مطاوع ۱۰۱. أرسطو ٤١ ـ ١٧٧ . أبوِ بكر عزت ١٢١ ـ ١٣٣ . اریك ساتی ۸۸. أسامة أنور عكاشة ١٥٣ ـ ١٥٨ . أجا ممنون ٧٧ ـ ٧٨ . أحمد الحضري ٤٣ - ٤٤ - ١٨٥ . اسحاق نيوتن ٣٦ . أحمد الخطيب ١٣٧ - ١٤١ . اسهاعيل ولي الدين ١٦٤ . أحمد السبعاوي ١١٨ <u>- ١٦٤</u> . اشرف فهمی ۷۰ \_ ۱٤۲ . أُحُد بهاء الدين ١٨٥ . افلاطون ٤١ ـ ١٩٨ . أحمد خليل ١١٦ \_ ١٥٨ . د. البدراوي زهران ٦٧ . أحمد راتب ١٤٣ - ١٨٤ . البرت ٩٠ . أحمد ذكى ١١٧ \_ ١٢١ \_ ١٢٣ \_ ١٣٣ \_ الحسن بن الهيثم ٣٦ . الأسكندر الأكبر ١٠٨ \_ ١٠٩ \_ ١١٠٠ أحمد راشد ٤٤. السادات ١٢٩ \_ ١٣٣ أحمد رأفت بهجت ٤٤ \_ ١٨٥ . الغزالي ٧٧ . الفريد هتشكوك ٥٨ ـ ٢٠١ . أحمد شوقى ٢٠٠ . أحمد صالح ١٤٢ ـ ١٨٥ . الكسندر بابا دوبولو ٦٣ . الناصر صلاح الدين ٤٨ ـ ١٣٨ ـ ١٦٠ أحمد ضياء الدين ٤٤ . أحمد عبد الله ١٨٥. المام شاهين ١٣٩ \_ ١٤٠ \_ ١٧٢ أحمد كامل مرسى ٤٣ \_ ١٨٥ . . 140 إحسان عبد القدوس ٤٨ آمال بكير ١٨٥ . ادجار ديل ٩٠ ـ ٩١ . أمل دنقيل ٢٠٠ . أدوارد جيبون ١٨٣ . أمينة رزق ۱۷۲ ـ ۱۷۵ . أدوارد مانيه ۲۲ . انجهار برجمان ۸۹ .

- 147 -

اندرية بازان ٤٣ \_ ٤٥ \_ ٨١ .

اذولف هتلر ٧٥ .

الصفحة الصفحة بنیلوبی هوستون ۵۰ . اندرية بريتون ٨٦ ـ ٨٧ . بو أيلوار ٨٧ . اندرية مالرو ٨٦ . بو تشیون*ی* ۸۳ . أنسى أبو سيف ١١٠ ـ ١١١ . بودفکین ٤٣ \_ ٤٥ \_ ٧٦ . أنطونيو ۱۰۸ ـ ۱۰۹ . بوسی ۱۸۶ . أوتو يسيرسن ٦٧ . بول دلفو ۸۸ . أوجست رنوار ۸۲ . بول کلی ۲۰۹ . أوجين يونسكو ٢٢ . بوكاسا ١٣٠ . أوديب ١٤٩ . بيراندللو لوجي ١١٠ . أيرس نظمي ١٨٥ . بیرد ۸۹ . ایسخلولوس ۷۷ ـ ۸۷ . بيير جيرو ٦٧ . ايـلوار ۸۷ \_ ۱۰۹ . أيميه عازار (د. حبيب يوسف عازار) (ご) ت. س. اليوت ٥٣ ـ ٢٠٠ . ايبوور ۱۳۷ ـ ۱٤۰ ـ ۱٤۱ . توفيق الحكيم ٤٨ ـ ٦٣ ـ ١٩٩ . توفيق عبد الحي ١٧١ . ( **(** 中 ) توماس مان ٥٩ . بابست ۷٦ . تيتسيانو ٨٢ . باش ۲۷ ـ ۵۸ . بابلو بيكاسو ٢٢ ـ ٨١ ـ ٢٠٥ ـ ٢١٣ . بالا ۲۰۲ - ۲۰۲ (ث) بتير ماك روجيه ٣٦ ـ ٢٠٨ . د. ثروت عكاشة ٧٧ ـ ٨٠ . بيرم التونسي ١٤٧ . (ج) بدوی شاهین ۱۸۰ . جافين لامبرت 80. بدر نشأت ٤٤ . جاکسون بولوك ۸۵ ـ ۱۱۰ ـ ۲۰۷ برتولد بریخت ۱۷۹ . برید جیت ریلی ۸۴ ـ ۲۰۶ . جالا ١٠٩. بسيوني عثمان ١٦٢. جان رينوار ٥٥ ـ ٨٩ . جان فان أيك ٣٤ . بشير الديك ١٢٨ - ١٣١ - ١٧٠ . بطليموس الثاني ١٠٨ ـ ١٠٩ ـ ١١٠ . جان کوکتو ۸۱ ـ ۸۸ . بلاتوه ٣٦ . جراهام بل ۹۱ .

- 1AV - -

رووة جررج ۲۲ .

\_ 188 -

خیری بشارهٔ ۱۲۹ ـ ۱۲۷ .

( ش ) شادی عبد السلام ۷۹

شايون ١٠٠ . شريف رزق الله ٤٤ - ١٠٠ . شريف يحيى ١٦٢ - ١٦٣ . شكرى سرحان ٤٩ - ١٧٧ - ١٨٠ شلير ١٩ . شوقى شامخ ١٥٦ - ١٥٨ .

> شویکار ۱۹۰ . شیرکوهٔ ۲۱۲ . شیزاری زافاتینی **۷۰** . شهریار ۱۲۴ . شهرزاد ۱۲۴ .

( ص )

صارنوف ٨٩.

صبحى شفيق ٤٤.

صالح مرسى ١٨٥.

صفية العمرى ٨٤ -١٤٤.

صلاح السعدنى ١٤٣.

صلاح أبو سيف ٤٤ - ٥٥ - ٧٠.

صلاح درويش ١٨٥.

صلاح درويش ١٨٥.

صلاح عبد الصبور ٢٠٠ - ٥٠.

صلاح نظمى ١٧٠.

رينولدز سيرجو شوا ٢٩ . رينيه کلير ٤١ ـ ٤٥ - ٨٨ . ( ز )

> زهـرة العـلا ۱۷۰ . زين العشياوى ۱۸۶ .

( w)

سامی السلامونی 38 - ۱۸۰ . سامی شلبی ۱۹۷ . سانت بووف ۲۳ . سترافنیسکی ۸۱ - ۲۰۲ . سعاد نصر ۱۹۷ . سعد الدین توفیق ۳۳ . سعید الشیمی ۱۵۸ - ۱۷۰ - ۱۷۰ .

سكينة فؤاد ۱۸۰ . صارنوف ۸۹ . صارنوف ۸۹ . صارنوف ۸۹ . صارنوف ۸۹ . سلفادور دالی ۸۲ ـ ۸۷ ـ ۲۱۶ - صبحی شفیق ۶۶ .

سلفادور دانی ۲۱۰ - ۲۱۰ ۱۹۵ -سلوی خطاب ۱۹۸ . سلیمان الحلبی ۱۹۵ . سمیر سیف ۱۸۳ - ۱۸۵ - ۱۸۵ . سمیر فرید ۶۶ . سناء یونس ۱۸۶ .

سناء يوس ١٨٤ . صلاح درويس ١٦٠ . منوحي ٥٩ . صلاح دو الفقار ١٦٠ . صلاح عبد الصبور ٢٠٠ ـ ٥٥ . صلاح عبد الصبور ٢٠٠ ـ ٥٥ . صلاح قابيل ١٧٦ ـ ١١٠ . ميد حجاب ١١٤ ـ ١١٠ .

سیرجی أیزانشتاین ۴۳ - ۶۵ - ۵۵ - صلاح نظمی ۱۷۵ . ۷۷ - ۷۷ . صمویل موریس ۹۱ . الصفحة عصام الشماع ۱۱۲ - ۱۲۱ - ۱۲۷ .
عصام بصيلة ۱۸۵ .
عصام بصيلة ۱۸۵ .
عضامت السادات ۱۷۱ .
عفاف يحي ۱۸۵ .
على الشريف ۱۷۷ - ۱۸۰ - ۱۸۵ .
على أبو شادى ٤٤ - ۱۰۰ - ۱۸۵ .
على الغندور ۱۷۰ .
على المندور ۱۷۰ .
على شلش ٤٣ - ٤٥ - ۱۸۵ .
على عبد الخالق ۱۷۱ - ۱۷۵ .
علاء رامى ۱۵۸ .

عمر الشريف ٤٩ ـ ١١٢ ـ ١١٣ ـ ١١٣ عمر المختار ٤٨ . عمرو بن العاص ١٠٧ . عمرو عبد الجليل ١٠٨ ـ . عنايات يوسف ٨٥ .

عمار الشريعي ١١٣ ـ ١١٦ ـ ١٥٨ .

#### (ف) فاتن الحيامة 29 ـ 177 ـ 179 ـ 189 ـ 180

۲۰۰ . فاتن فاروق ۱۸۵ . فاروق الفیشاوی ۱۲۸ ـ ۱۳۹ ـ ۱۹۵ ـ ۱۹۹ .

فتحي زكى ٤٤ . فاظمة عياد ١٨٥ . (ط)

الصفحة

طارق الشناوى ١٨٥ . طارق العريان ١٣٢ . د. طه حسين ٤٨ ـ ٦٦ ـ ٦٧ ـ ٦٨ ـ ٩٢ ـ ٧٠ ـ ١٤٧ ـ ١٩٨ .

الله الميهى ١٧٧ .
عاطف الطيب ٧٠ ـ ١٥٠ ـ ١٥٠ ـ ١٥٠ .
عاطف الطيب ٧٠ ـ ١٥٠ ـ ١٧٠ .
عاطف سالم ٧٠ .
عبد البديع العربي ١٧٥ .
عبد الحي أديب ١٦٧ .
عبد الرحن فهمي ١٨٠ .
عبد الستار ناجي ١٨٥ .
عبد العظيم عبد الحق ١١٦ .
عبد الفتاح البارودي ١١٥ .
عبد الله السناوي ١٨٠ .
عبد الله السناوي ١٨٥ .
عبد المنعم بهنسي ١٥١ .

عبد المنعم كامل ١٠٠ . عبد المنور خليل ١٨٥ . عبد الهادى الجزار ٢٧ - ٢١١ - ٢١٥ . عثمان بسيونى ١٦٣ . عدلى الدهيبى ١٨٥ . عز الدين ذو الفقار ٤٤ عزيزة راشد ١٥٨ . الصفحة

كهال الشناوى ١٣٩ . كهال الشيخ ٤٤ ـ ٧٠ . كهال الملاخ ١٨٥ . كهال رمزى ١٨٥ . كهال سليم ٤٤ ـ ٤٠ . كيتس ٤١ .

( ل ) لبس ۸ه .

لبس ۵۸ . لسنج ۱۱ . لوکینو فیسکونتی ۸۹ . لومیر ۳۳ . لویس بونوبل ۸۷ ـ ۵۹ . لیل فهمی ۱۸۰ . لیل فهمی ۱۸۰ . لینن ۷۱ . لیون بولکی ۳۳ ـ ۲۱ .

(م) ماتيو أرونولد ٤١ . ماجدة حليم ١٨٥ . ماجدة خير الله ١٨٥ . ماجريت ٢١٦ . مارسيل دو شامب ٨٣ ـ ٨٨ . مارك شاجال ٨٠ ـ ٨١ ـ ٢٠٩ .

مارك**ونى ۹۱** .

- 111 -

فاوست ١٠٥ . فرانس كافكا ١٠٩ . فايز غالى ١٠٣ . فريد المزاوى ٤٣ ـ ١٨٥ . فريد شوقى ١٤٧ . فطين عبد الوهاب ٤٤ . فلامنك موريس دى ٢٧ . فوستر ٢٠ . فولتير ١٩ ـ ٢٠ ـ ٢٣ ـ ٢٤ ـ ١٩٨ . فيلريكو فليلليني ٨٨ ـ ٨٨ .

فيدريكو فليلليني ۸۸ ـ ۹۸ . فيكتور فاسرلي ۸۶ ـ ۲۰۳ ـ ۲۰۶ . فيكتور ميخائيل ۱۰۰ . فيلا سكيز دييجو ۸۲ . فيليب ستيورات ۷۰ . فينوس ۳۱ ـ ۱۹۵ .

(ق) قیصر ۱۱۰ (ك)

د. کارا براهام ۷۹ . کارنیه ۶۰ . کامل الشناوی ۱۶۷ . کانت ۱۹ . کانترل ۹۰ ـ ۹۱ . کرستیان تزار ۸۸ . کلود مونیه ۸۲ . کلیبر ۱۹۴ .

مارکیه ۲۲ . محمود الجندي ١٤٧ . ماریان خوری ۱۱۱ . محمود أبو زيد ١٧١ ـ ١٧٥ . مارینی ۸۲ . محمود حميدة ١٣٣. محمود عبد السميع ١٨٤ . ماکس أيرنست ٢١٣. ماکس جاکوب ۲۹ . محمود عبد العزيز ٤٩ \_ ١٧٧ \_ ١٧٣ \_ مان رای ۸۸. . 140 محسن أحمد ١١٤ \_ ١٢٧ . محمود ياسين ٤٨ \_ ١٤٢ \_ ١٩٩ . محسن أبو السعود ١٧٥ . مختار زاید ۱۵۱ . مدحت عاصم ۱۸۵. محسن زاید ۱۵۰ . محسن سرحان ١٦٠ ـ ١٦١ . مرفت أمين ١٦٣ \_ ١٦٠ \_ ١٦٨ . ١٧٠ . محسن علم الدين ١٨٠. د. مصری جنورة ۲۲۳ ـ ۵۹ . محسن محمد ١٨٥. د. مصطفی درویش ٤٤ ـ ١٨٥ . محسن محى الدين ١٧٦ ـ ١٨٠ . د. مصط*فی سویف ۲۰* . محسنة توفيق ١٤٨ . مصطفی محرم ۱۱۷ . د. مصطفی یجیی ۱۸۵ -۲۱۲ -۲۱۷ محمد الدفراوي ١٦١ . . 414

عمد حسنی مبارك ١٣٧ . عمد خان ١٧٠ . عمد رضا ١١٦ ـ ١٦٥ ـ ١٨٥ . محمد راضی ١٩٣ ـ ١٤١ . عمد سلطان ١٦٣ . عمد صلاح الدین ١٨٥ عمد عبد الله ٤٤ . عمد علی باشا ١٦٤ . عمد قناوی ١٠٠ . عمد مندور ٣٣ .

محمد وفيق ١١٩ ـ ١٢١ .

( **i** )

معالی زاید ۱۵۲ ـ ۱۵۸ ـ ۱۳۵ ـ ۲۰۰ .

ممدوح عبد العليم ١٥٦ \_١٥٨ \_ ٢٠٠ .

نادر المصرى ١٨٥ . نادر جلال ١٩٨ ـ ١٣١ . نادية شكرى ١٥١ ـ ١٥٨ ـ ١٧٠ . د. نبيل راغب ٦٠ . نبيلة السيد ١٧٠ . نجيب محفوظ ٤٨ ـ . ٦٧ ـ ٦٩ ـ

. - 197 -

منی ۳۳ .

مودي الحكيم ١٥١ .

مودى الإمام ١٢٠ .

الصفحة الصفحة ۷۰ ـ ۷۲ ـ ۱۱۸ ـ ۱۶۲ ـ هنری کلوزو ۸۱ . هنری برکات ٤٤ ـ ۱۸۰ . 191-189-184 هنری ماتیس ۲۲ . نخت ۳٤ . هيوبرت فان إيك ٣٤ . نعرمو ۳۳ . نعيمة الصغيرة ١٨٠ . ( ) نور الشريف ٤٨ ـ ٤٩ ـ ١٤٧ ـ ١٤٧ ـ والت ديزني ٧٩ ـ ٢١٢ . - 170 - 178 - 107 وحيد السنباطي ١٨٥ . - 17 - 177 - 177 وحيد حامد ١٨٤ . - 174 - 174 - 171 وحيد سيف ١٧٠ . - 117 - 111 - 140 وحيد فريد ١٦٧ ـ ١٨٠ . ۲., وذروث ٤١ . نورا ۱۷۳ ـ ۱۷۵ . ولند جرون ٥٤ . نوریجا ۱۳۰ . وليم شكسبير ١٤٧ ـ ١٦٤ . ( 📤 ) (ي) هاشم النحاس ٤٤ ـ ١٨٥ . ياقوت الديب ١٨٥ . هاشم لاشين ١١٢ ـ ١١٦ ـ ١٨٥ . یحیی حقی ۴۸ ـ ۱۹۸ . هالة صدقى ١١٩ ـ ١٤٨ ـ ١٦٠ . یحیی شاهین **٤٩** . هاملت ۶۹ ـ ۱۰۸ ـ ۱۰۹ ـ ۱۱۰ يسرا ۱۰۸ . . 177 - 170 - 178 د. يوسف أدريس ٤٨ ـ ١٨٥ ـ ١٩٨ . د. هانز ساکس ۷۶. يوسف جوهر ٦٦ . هاني لاشين ١١٢ ـ ١١٦ . يوسف شاهين ٤٤ ـ ٩٨ ـ ١٠٧ ـ هدی سلطان ۱۰۸ . . 111-111-114 هشام سلیم ۱۰۸ ـ ۱۱۰ ـ ۱۱۲ . يوسف فرنسيس ٧٩ . هنری رودلف هرتز ۹۱ . يوسف وهبي ٤٤ .

# المسور واللوهات

- 198 -



(١) دمية حجرية لأمرأة من العصر البدائي عرفت بـ ( فينوس )



(٢) تصوير ملّون على ورق البردي لنزهات الصيد في مصر القديمة



(٣) رحلة صيد ، رسم جداري مصري قديم ، حوالي ١٤٠٠ ق . م



(٤) لوحة المقصورة داخل مقبرة الملك تحتمس الثالث غطيت بالرسوم والنقوش المعبرة

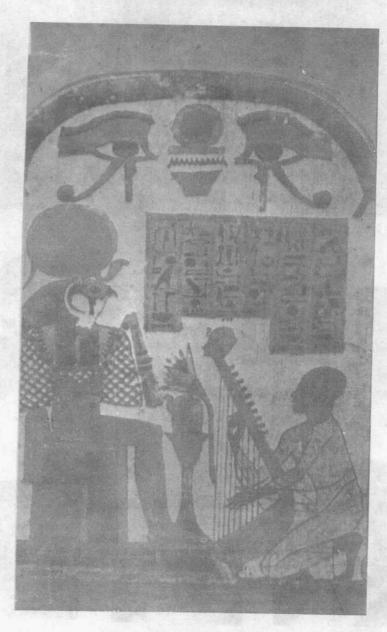

(٥) لوحة جدارية فرعونية من عام ١١٠٠ قبل الميلاد



(٦) فن بدائي





أفلاطون







د. يوسف إدريس



فولتير يجيي حقى



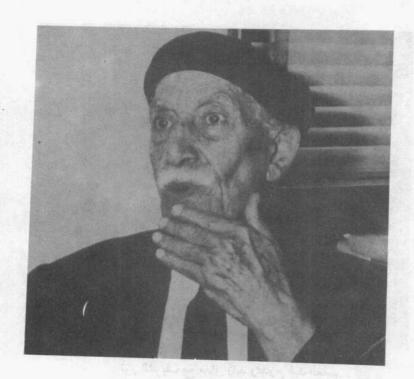

توفيق الحكيم



الفنان فاروق الفيشاوى

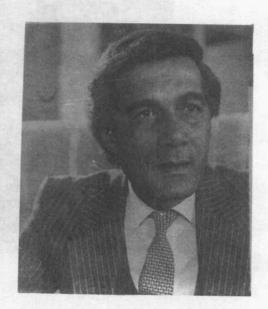

الفنان محمود ياسين

- 199 \_



نور الشريف مع معالى زايد وممدوح عبد العليم

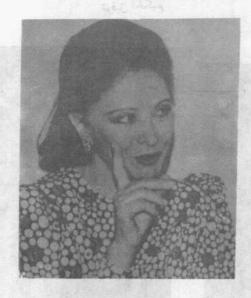

الفنائة فاتن حمامة





أحد شوقي أمير الشعراء



الشاعر صلاح عبد البور



سيجموند فرويد



ت. س. إليوت



الفريد هتشكوك



v. 1



الفنان عمر الشريف



(١٠) ـ حفر بارز ـ يوضح الأداء الموسيقي وآلته عند الإغريق



(١١) ــ لوحة الفنان المستقبلي ( بالا ) ــ وتمثل كلباً يجرى وله عدة سيقان متداخلة ومتلاحقة



(١٢) ـ فيكتور فاسرلى ـ تكوين سنة ١٩٢٣ متحف نيوريوك

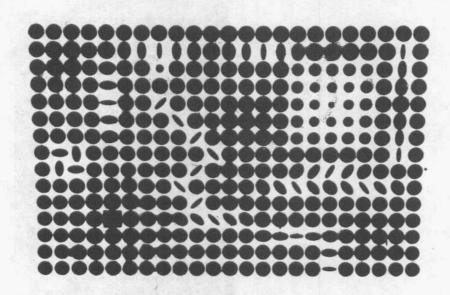

(۱۳) ـ فيكتور فاسرلى ـ ۱۹۵۷



(١٥) - لوحة توضح تأثير فن الحداع البصرى على العين البشرية

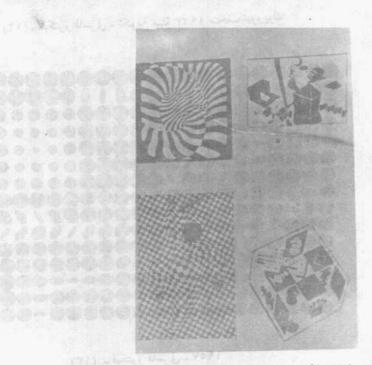

(١٤) - فيكتور فاسرلى لوحة الحمار الوحشى (١٩٣٧ ـ ١٩٤٢) - ٢٠٤ -



(١٦) - ( جورنيكا ) - بيكاسو سنة ١٩٣٧ - وما بها من إسقاط سياسي يدين الغزو الوحشي وحرب الإبادة برؤيا تعبيرية سريالية



(۱۷) بیکاسو - بریشته

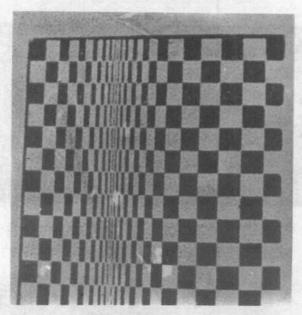

(۱۸) - الفنانة ( بريد جيت ريلي ) - ١٩٦٤ حركة المربعات - فن الخداع البصرى

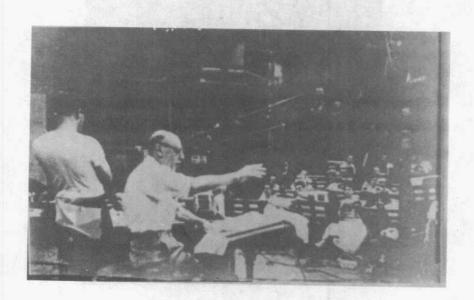

(١٩) - ستارفسكي المؤلف والقائد الموسيقي



(٢٠) أحد ستائر باليه ( دافنيس وكلوويه ) للفنان ( مارك شاجال ) \_ وهددها خسة \_ وألفها ( رافيل )



(۲۱) - جاكسون بولوك لوحة متاهات أو الايقاع الخريفي سنة ۱۹۵۰ تعبيرية تجريدية

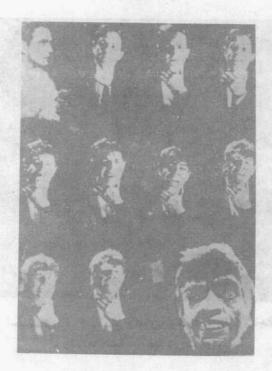

(۲۲) ـ سلسلة متدرجة من (۱۲) صورة لعمليات ميكياج د. جيكل إلى السيد هايد



(٢٣) - تجربة روجيه ـ وأساس السينها الحديثة



(۲۶) - بول كلى ( ۱۸۷۹ - ۱۹۶۰ ) دمية المسرح -ألوان مائية على أرضية طباشيرية سنة ۱۹۲۳ - برلين

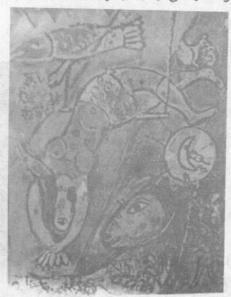

(۲۵) ـ مارك شاجال ـ السيرك الأزرق فن سريالي سنة ١٩٥٠ ـ ٢٠٩ ـ

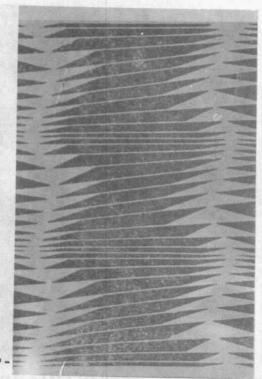

(۲٦) جريان فرنسيس سلينيتانو سنة ١٩٦٥ تظهر المثلثات كأنها تدفع ظلام الأرضية في ذبذبة ايقاعية متحف الفن الحديث ـ نيويورك فن الخداع البصري



(۲۷) ـ الفنان حامد ندا الحياة الشعبية ـ تعبيرية سريالية بروح شعبية مصرية



(۲۸) - الرجل والقط سنة ۱۹۹۳ - للفنان عبد الهادى الجزار وهى صورة شخصية للناقد (أيميه عازار) الذى أصدر عن الفنان كتيباً ومجموعة مقالات بالفرنسية متحف الفن الحديث بالقاهرة فن تعبيرى سريالي

JA 17 19 12 12 12 13 13 1

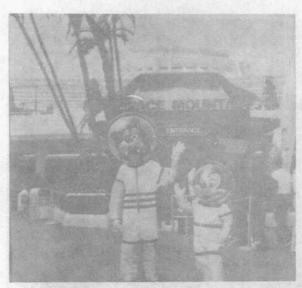

(٢٩) ـ مدينة والت ديزني بالولايات المتحدة الأمريكية ـ وكيف أسعدت الصغار وحركت خيال الكبار واستغلت في الانتاج السينهائي



(۳۰) ـ لوحة عن « أبو لينير أو مخ الطفل رسمها « شيريكو » عام ١٩١٤ من الفن السريالي ـ ٢١٢ -

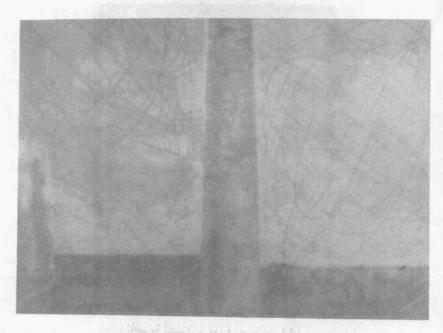

(۳۱) « ماکس أيرنست ، ولوحة بعنوان « الصباخ والمساء ، عام ۱۹۶۲ . . فن سريالي



(٣٧) - بابلو بيكاسو - المرآة الباكية سنة ١٩٢٣



(٣٣) - أحد أعمال الفنان ندا والتي عرضت بالاكاديمية المصرية للفنون بروما في صيف ١٩٩٠

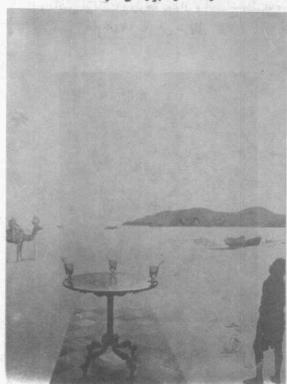

(٣٤) ـ مائدة الشمس ـ سلفادور دالى ، ١٩٣٦ م - ٢١٤ ـ



(٣٥) سلفادور دالي



(٣٦) - الفتان عبد الهادى الجزار - فرح زليخة من الفن التعبيرى السريالي في استيعاب للموروث الحضارى والشعبى المصرى



(۳۷) الفنان د. مصطفی یحیی ( ۱۹۶۸ -أنوبیس ینتظر قدره ۱۹۷۹ - سریالیة تعبیریة

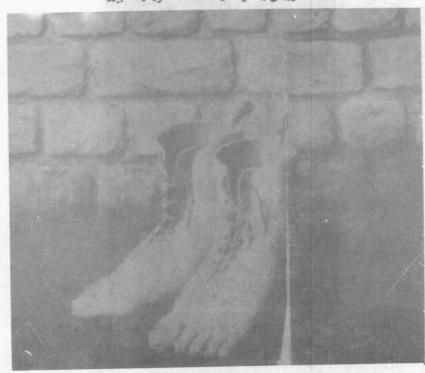

(۳۸) لوحة للفنان و ماجريت ، اسمها و الحذاء ، عام ١٩٥٠ - ٢١٦ \_

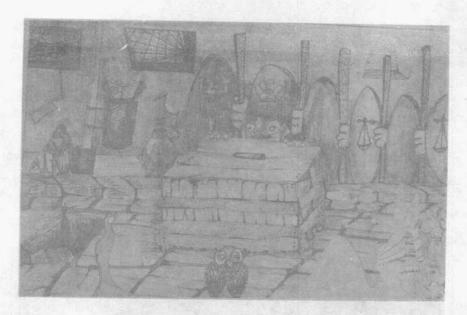

(٣٩) ـ د. مصطفى يحيى ـ كبير كهنة آمون يارس حقه الانتخابي سنة ١٩٧٧ سريالية تعبيرية

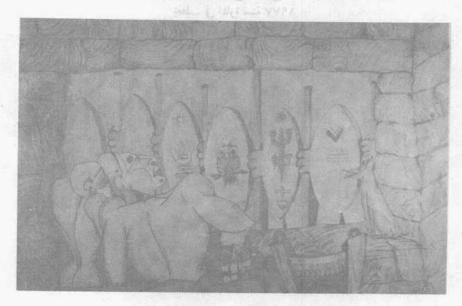

(٤٠) - د. مصطفى يحيى - حصار الحصار سنة ١٩٧٨

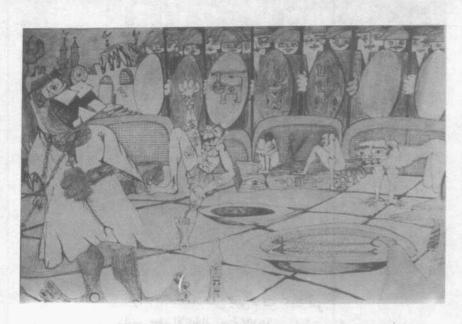

(٤١) ـ د. مصطفى يحيى ـ الفلاح الفصيح وأحد المجاذيب . . . يخطب في المارة سنة ١٩٧٧

## فهرس الصور واللوحات

| اسم الصورة أو اللوحة                                                                                      | الرقم اسم الفنان                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <ul> <li>دمية حجرية متشكلة من العصر البدائي لإمرأة</li> <li>بدينة</li> </ul>                              | ۱ _ فن بدائی حجری                 |
| رسم ملون على ورق البردى ـ لنزهات صيد الطيور<br>الدرة مالاسراك                                             | ۲ _ فن مصری قدیم                  |
| _ رسم جداری مصری قدیم لرحلة:صید حوالی                                                                     | ۳ ۔ فن مصری قدیم                  |
| م لوحمة لمقصورة داخل مقبرة الملك تحتمس الثالث<br>غما تريال سرم والنقوش التعمرية .                         | 3 _ فن مصرى قديم                  |
| _ لوحة جدارية تمثل نشاط العزف الموسيقي وأدواته<br>سنة ١٩٠٠ ق . م .                                        | <ul> <li>افن مصری قدیم</li> </ul> |
| _ يوضح نشاط الصيد ويبدو به الاحساس بالمنظور<br>المناسب                                                    | ۳ _ فن بدائ <i>ی</i>              |
| الهندسي<br>أ _ الـرواثي نجيب محفوظ . الأديب د. طه حسـين<br>والفـلاسفـة أفـلاطون ، سقراط ، فولتير والأدباء | ٧ _ صور شخصية فتوغرافيا           |
| يحي <sub>ى</sub> حقى ، د. يوسف أدريس ، وتوفيق<br>الحكيم .                                                 |                                   |
| والمراز والفاريد من وباسيتان فاروق                                                                        | ٨ _ صور شخصية فتوغرافيا           |
| الإعدام (نور الشريف، معالى زايد، محمود<br>عبد العليم).                                                    |                                   |
| ولا ين يا بيد القام أما دندا ب                                                                            | ٩ _ صور شخصية فتوغراف             |
| والناقد (ت. س. اليوت) والمخرج الفريا<br>متشكوك والممثل العالمي عمر الشريف .                               |                                   |
| مسکوت وسس ۱۳۰۰ مریا رو<br>- ۲۱۹ -                                                                         |                                   |

| اسم الصورة أو اللوحة                                                 | الرقم اسم الفنان                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| - حَمَّر حَجْرَى بَارِز يُوضِح الْعَرْفُ الْمُوسِيقِي وَأَدُواتُهُ   | ١٠ فن أغريقي قديم                  |
| عند الأغريق                                                          |                                    |
| <ul> <li>لوحة تمثل كلبا يجرى وله عدة سيقان متداخلة</li> </ul>        | ٧١ - ١١                            |
| _ تكوين سنة ١٩٢٣ ـ متحف نيويورك .                                    | ۱۲ــ فیکتور فاسرلی                 |
| من فن الخداع البصرى .                                                | فيكتور فاسرلي                      |
| ـ تکوین سنة ۱۹۵۷ .                                                   | ۱۳۔ فیکتور فاسرلی                  |
| ـ لوحة الحمار الوحشى سنة ١٩٣٢ ـ ١٩٤٢ .                               | <ul><li>۱٤ فیکتور فاسرلی</li></ul> |
| ـ لوحة توضيح تأثير فن الخداع البصري على العين                        | <ul><li>۱۵ فیکتور فاسرلی</li></ul> |
| البشرية .                                                            |                                    |
| _ جورنیکا سنة ۱۹۳۷ .                                                 | ١٦_ بابلو بيكاسو                   |
| ـ بیکاسو بریشته .                                                    | ١٧_ بابلو بيكاسو                   |
| _ حركة المربعات سنة ١٩٦٤ ـ بريطانيا .                                | ۱۸_ برید جیت ریلی                  |
| <ul> <li>- (ستارفسكى) المؤلف الموسيقي يقود الأوكسترا.</li> </ul>     | . ١٩_ صورة شخصية فتوغرافية         |
| ـ أحد ستاثر بالية ( دافنيس وكلوويه ) تاليف                           | ۲۰۔ مارك شاجال                     |
| ( رافیل ) .                                                          |                                    |
| ـ متاهات أو الايقاع الخريفي .                                        | ٢١_ جاكسون بولوك                   |
| ـ سلسلة متـدرجة من (١٢) صورة توضح عمليات                             | ۲۲ـ صور فتوغرافية                  |
| مکیاج ( د جیکل ) وتحوله الی السید ( هاید ) .                         |                                    |
| <ul> <li>تجربة د. ماك روجيه وأساس السينها الحديثة</li> </ul>         | ۲۳۔ رسم توضیحی                     |
| <ul> <li>دمية المسرح ـ ألوان مائية على أرضية طباشيرية سنة</li> </ul> | ۲٤_ بول کلي                        |
| ۱۹۲۳ ـ برلین .                                                       |                                    |
| ـ السيرك الأزرق سنة ١٩٥٠ .                                           | ۲۰_ مارك شاجال                     |
| _ مثلثات تدفع ظلام الأرضية سنة 1970_                                 | ٧٦_ جريان فرانسيس سلينتايو         |
| نيويورك .                                                            |                                    |
| <ul> <li>الحياة الشعبية ـ متحف الفن الحديث القاهرة .</li> </ul>      | ۲۷_ حامد ندا                       |
| ـ الرجل والقط سنة ١٩٦٣ ـ صورة شخصية لايميه                           | ۲۸۔ عبد الهادی الجزار              |

\_ مدينة والت ديزنى .

- 44. -

٢٩۔ صورة فوتوغرافية

عازار ( د حبيب يوسف عازار) الناقد الفنى التشكيلي متحف الفن الحديث ـ القاهرة

|  | اللوحة | أو | الصورة | اسىم |  |
|--|--------|----|--------|------|--|
|--|--------|----|--------|------|--|

## الرقم اسم الفنان

| ۳۰_ جیورجیو دی کیرکو     | _ صورة شخصية للشاعر ( أبو لينير ) سنة ١٩١٤ .    |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| ۳۱_ ماکس أيرنست          | ـ الصباح والمساء سنة ١٩٤٢ .                     |
| ٣٢_ بابلو بيكاسو         | ـ المرأة الباكية .                              |
| ۳۳۔ حامد ندا             | ـ لوحة من أعمال حامد ندا عرضت في صيف ١٩٩٠       |
|                          | بالأكاديمية المصرية بروما قبل وفاته ببضع شهور . |
| ۳٤_ سلفادور دالی         | _ مائدة الشمس سنة ١٩٣٦ .                        |
| <b>۳۵</b> ـ سلفادور دالی | ـ صورة شخصية له بعـد وفاة زوجته ( جالا ) وقبل   |
|                          | وفاته بعام واحد .                               |
| ۳٦۔ عبد الهادی الجزار    | _ فرح زليخه سنة ١٩٤٨ ـ زيت على كرتون ـ مجموعة   |
|                          | خاصة                                            |
| ۳۷ـ د. مصطفی یحیی        | _ أتوبيس ينتظر قدره سنة ١٩٧٩ .                  |
| ۳۸ـ مارجریت              | _ الحذاء سنة ١٩٥٠ .                             |
| ۳۹۔ مصطفی یحیی           | ـ كبير كهنة آمون يهارس حقه الانتخابي سنة        |
|                          | . 1977                                          |
| ۰ ٤- مصطفى يحيى          | ـ حصار الحصار سنة ١٩٧٨ .                        |
| ٤١_ مصطفى يحيى           | ـ الفلاح الفصيح وأحد المجاذيب . يخطب في المارة  |
|                          | سنة ۷۷ .                                        |
|                          |                                                 |

## المراجع العربية

المراجـــع المؤلف الرقم

- قصة السينها في العالم - دار الكتاب العربي ۱ ۔ آثر نایت ۔ عام ۱۹۶۷ . ترجمة : سعد الدين توفيق

 تاريخ السينها في مصر ـ الجزء الأول . ۲ ۔ أحمد الحضري

 مطبوعات نادى السينها بالقاهرة . - الشخصية العربية في السينها العالمية . ٣ ـ أحمد رافت بهجت

ـ مطبوعات نادى القاهرة للسينها ـ عام ١٩٨٨ . \_ فن الفيلم \_ الألف كتاب ( ٧٤٧ ) سنة ١٩٥٩ . ١٠٠٠ أرنست لندرجرن ـ

ـ أسلوب د. طه حسين ـ في ضوء الدرس اللغوى د. البدراوی زهران

الحديث ـ دار المعارف . \_ صناعة الأفلام الروائية \_ مطبوعات نادى السينها ٦ \_ ايفان بتلر\_ بالقاهرة عام ١٩٧٦ .

ـ الزمن ونسيج النغم ـ دار المعارف عام ١٩٨٠ . ٧ \_ ثروت عكاشة

الفن المصرى - الجزء الثالث - دار المعارف ١٩٧٦ .

ـ فن المسرحية ـ دار المعارف بمصر .

تاریخ الفن السینهائی ـ مکتبة بیروت ستة أقسام .

ـ التذوق الفنى ودور الفنان والمستمتع ـ الهيئة العامة للمطابع الاميرية عام ١٩٧٥ .

مشكلة الفن ـ مكتبة مصر بالفجالة ـ ١٩٧٦ م .

- تكنيك الخدع السينائية - الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ١٩٧٨ .

- YYY - .

ترجمة: صلاح التهامي

ترجمة : أحمد الحضرى

۸ ـ جیرالدا ایراس بنتلی ـ ترجمة : بصلاح خطاب

٩ \_ جورج سادول \_ ترجمة : بهيج شعبان ۱۰ د. حمدی خمیس

۱۱\_ د. زکریا ابراهیم

**۱۲**ـ د. سید علی

الرقم المؤلف المراجيع

د. سید علی - المصطلحات السينهائية في خمس لغات ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ١٩٨١ . **۱۳**\_ سیرجی أیزنشتاین \_ - مذكرات مخرج سينهائي - المؤسسة المصرية العامة ترجمة : أنور المشرى للتأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٦٣ . ١٤\_ صلاح أبو سيف - السينها فن - دار المعارف - كتابك ( ٢١ ) سنة ١٩٧٧ . ١٥ د. طه حسين - الأيام - دار المعارف - سنة ١٩٨٦ . - الأثـار النفسية والاجتماعية للتليفـزيون العربي -١٦- د. عبد الرحمن عيسوي دار النهضة العربية \_ بيروت \_ عام ١٩٨٤ . ١٧۔ د. على شلش - تعريف النقد السينائي - الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر عام ١٩٧١ . ١٨- د. على عبد المعطى محمد \_ مشكلة الابداع الفني \_ رؤية جديدة \_ دار الجامعات المصرية بالاسكندرية عام ١٩٧٧ . 19\_ د. محمد عبد الحكم عبدالباقي\_ الفن الـروائي عند نجيب محفوظ من (ميرامار إلى الحرافيش ) ـ دار المعارف . أسرار الفن التشكيلي ـ عالم الكتب عام ١٩٦٦ . ۲۰ د . محمود بسیونی التربية الفنية والتحليل النفس ـ دار المعارف ١٩٧٢ . د. محمود بسيوني الشخصية الفنية ـ دار المعارف ـ القاهرة عام ١٩٧٦ . د. محمود بسيوني تربية الذوق الجمالي ـ دار المعارف سنة ١٩٨٦ . د. محمود بسیونی ٢١ ـ د. مصرى عبد الحميد حنورة \_ سيكولوجية التذوق الفني \_ دار المعارف عام ١٩٨٥ . د. مصرى عبد الحميد حنورة \_ الأسس النفسية الابـداع الفني في الرواية \_ الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ١٩٧٩ . - العبقرية فن الفن ـ مطبوعات الجديد عام ١٩٧٣ . ۲۲ـ د. مصطفی سویف ٢٣ ملفات مركز الثقافة السينهائية \_ ٣٦ شارع شريف \_ القاهرة . ۲٤ د. نبيل راغب - المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى التعبيرية -الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ١٩٧٧ م .

- النقد الفني - كتابك مسلسل ( ١٣٥ ) -

دار المعارف بمصر عام ١٩٨١ .

د. نبيـل راغب

|                                                       | , ,                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| ـ دليل الناقد الفني ـ مكتبة غريب عام ١٩٨١ .           | د. نبيـل راغب              |
| ـ دليل الناقد الأدبي ـ مكتبة غريب ـ عام ١٩٨١ .        | د. نبيـل راغب              |
| _ موسوعة الفكر الأدبى ـ الجزء الثاني ـ الهيئة المصرية | د. نبيـل راغب              |
| العامة للكتاب عام ١٩٨٨ .                              |                            |
| _ زقــاق المــدق سنـة ١٩٤٧ ـ بين القصرين سنــة        | ٢٥۔ نجيب محفوظ             |
| ١٩٥٦ ـ خمارة القط الأســود سنة ١٩٦٩ ـ ميرامار         |                            |
| سنة ١٩٦٧ ـ مصر .                                      |                            |
| _ التعبيرية في الفن التشكيلي ـ دار المعارف ١٩٧٨ .     | ۲۲۔ د. نعیم عطیة           |
| ـ ٣٦ شارع شريف ـ القاهرة .                            | ٧٧_ نشرات جمعية الفيلم     |
| اهرة _ ٣٦ شارع شريف_ القاهرة .                        | ۲۸۔ نشرات نادی سینہا اُلقا |
| ـ تربية الذُّوق الفني ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة  | ۲۹_ هربرت رید ـ            |
| ل عام ۱۹۷۵ .                                          | ترجمة : يوسف ميخائيا       |
| ·                                                     |                            |

الرقم المؤلف

## المراجع الأجنبية

- 1 Dr. Sayed Ali, Vocabulaire Cinema, General Egyptian Book Organisation.
- 2 Read ( Hobert ): the philosphy of Modern Art, london Faber, Faber, 1952.
- 3 Lalo (Charles): "L'Art et lavie sociale", Paris, Poin, 1921.
- 4 Rade (herbert): "Art and industry", london, Faber, Faber, 19944.

دار غريب للطباعة

۱۲ شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة ص . ب ( ۸ه ) الدواوين تليفون ۳۰٤۲۰۷۹ رتم الايداع 41/ ۷۷۸٤ I.S.B.N 977 - 00 -2135 - 0